

iditional political pricing that 47 Age German anch. Kasan 1878. gr. 8 = 40 pag. 45 77:38:40 ainilingal. 51 JU I Sac 9 VI 18,9

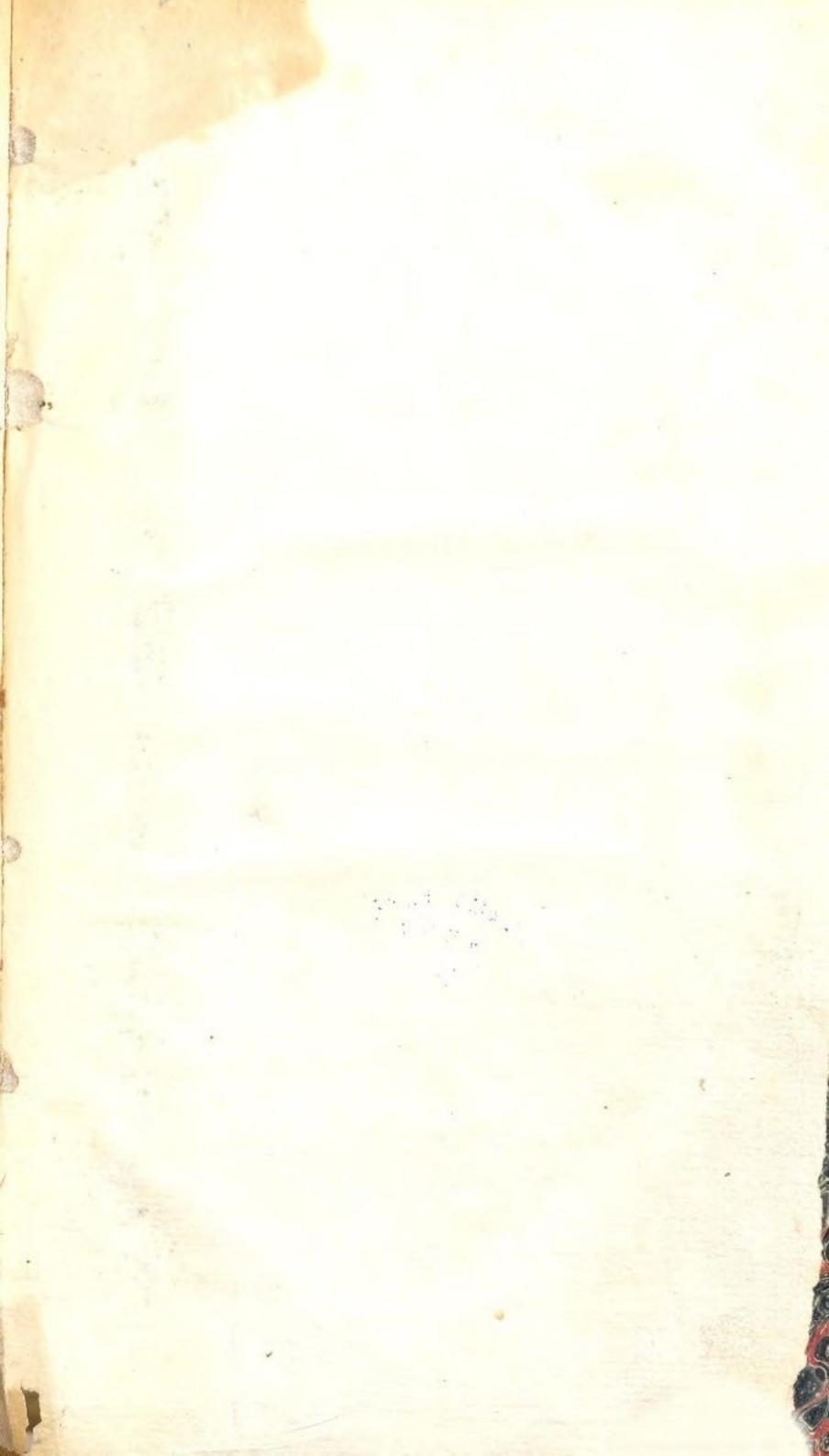





(として)

الحدالله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحيمه اجعين (وبعد) فان سألت عن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبه الطريق المستقيم كاقال النبي عليه السلام ان قوم موسى افترقوا من بعده احدى وسيعين فرقة فه المستقيم كاقال النبي فرقة فه المستقيم افترقو من بعده احدى وسيعين افترقو من بعده اثنتين وسيعين فرقة فه المناه المنتين وسيعين فرقة فه المناه وسيعين فرقة فه المنتين وسيعين فرقة وتخلص فرقة واحدة (قيل) بارسول الله ومن تلكن الفرقة قال اصحاب السنة والجاعة وهو السواد الاعظم ومن تلكن الفرقة قال المحاب السنة والجاعة وهو السواد الاعظم فقد خلع ربقة الاسلام من عنق وعلامة السواد الاعظم نكون الانسان متصفا باثنتين وستين خصلة (اولاها انه لايشك في اعانه ولا يقول انامؤمن ان شاء الله تعالى (والثانية ان لا يخالف في اعانه ولا يقول انامؤمن ان شاء الله تعالى (والثانية ان لا يخالف في اعانه ولا يقول انامؤمن ان شاء الله تعالى (والثانية ان لا يخالف في اعانه ولا يقول انامؤمن ان شاء الله تعالى (والثانية ان لا يخالف في اعانه ولا يقول انامؤمن ان شاء الله تعالى (والثانية ان لا يخالف

acla

41C176

جاعة المسلمن (والثالثة ان يصلى خلف كل ير وفاجر ويرى ذلك حقا (والرابعة ان لا يكفر احدامن اهل القبلة بالذنب مالم يستعله (والحامسة ان يصلى على جنازة كل صغير وكبيرمي اهل القملة وراه حقا (والسادسة ان رى تقدير الحبر والشر من الله تعالى (والسابعة ان لا يخرج على احدمن المسلمن بالسيف من غيرحتى (والشامنة ان يرى المسم على الخفين في الحضر والسفر حقيا (والتاسعة ان يصلى خلف كل امرصلاة العددين والجعة وراه حقا (والعاشرة ان يرى ان الاعان عطاء الله تعالى عية وحل والحادية عشرةان يرى ان افعال العداد مخلوقة لله تعالى (والثانية عشرة ان رى عذاب القبرحقا (والثالثة عشرة ان رى ان كالام الله غير مخلوق (والرابعة عشرة ان يرى سؤال منكرون كبرحقا (والحامسة عشرة ان يرى دعاء الاحداء وصدقاتهم منفعة للاموات حقا (والسادسة عشرة ان يرى شفاعة الني صلى الله عليه وسلم حقا (والسابعة عشرة ان يعلم ان معراج الدى صلى الله عليه وسلم حق (والثاسنة عشرة ان يتمر مان قرآءة الحي وم القيامة حق (والتاسعة عشرة ان يعتقد ان الحساب حق والعشرون ان يعتقد ان المزان حق (والحادية والعشرون ان يعتقدان الصراط حق (والشانية والعشرون ان يعلمان الجنة والنارمخلوقتان لاتفنيان ابدا (والثالثة والعشرون ان يعلم انالله عزوجل محاسب عسده نوم القيامة بغيرواسطة منه ودبن العساد (والرابعة والعشرون ان يشهد للعشرة اصحاب الشي صلى الله عليه وسلم بالحنة (والخامسة والعشرون ان يعلم اله لم يكن من بعدالني صلى الله عليه وسلم احدمن اصحابه ولامن امته افضل

بن الى مكر الصديق رضى الله عنه وبرى خلافته حقا (السادسة والعشرون ان برى ان افضل الناس بعد الى مكرعمر من الخطاب رضى الله عنه وبعده عمان بن عفان وبعده على بن الى طالب رضى الله عنهم ويرى خلافتهم حقا (والسابعة والعشرون ان لا يقع في اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم ولا يغتابهم (والثاسنة والعشرون ان يعتقد ان الله يغضب وبرضى لا كاحد من الورى (والتاسعة والعشرون ان يعتقد ان رؤمة الله تعالى ملاكس حق (والثلانونان يعتقدان مهاتب الانبياء اعلى وافضل من مراتب الاولياء (والحادية والثلاثون ان يعتقد ان كرامات الاولياء حق لاتمكر (والثانية والثلاثون ان يعتقدان الله تعالى يصرالسعدد شقيا بعدله ويصر الشقي سعدا بفضله ( والثالثة والثلانون ان يعلم ان عقول الكفارلا تتساوى مع عقول الانبياء والمؤسنين (والرابعة والثلاثون ان يعتقد ان الله تعالى لم يزل ولايز ال خالقا ولا يتغير عليه الحال (والخامسة والثلاثون ان يعتقد انالله تعالى عالم وقادر وله علم وقدرة (والسادسة والثلاثونان يعلم انعذاب الله تعالى للمذنس من المؤمنين عقدار الذنوب في جهم حق (والسابعة والثلاثون ان يعلم أن الله تعالى فعل ماشاء ويفعل مايشاء فهم الخلق اولم يفهموا خبرا كأن اوشرا (والثامنة والثلانون ان يعلم ان ما كتب في المعمق هو قرء آن وهو كادم الله تعالى وغير مخلوق مالحقيقة لامالجاز (والتاسعة والثلانون انبرى ان الاعان الحقيقة لامالجاز (الاربعون ان يعلم انمن كانله خصم فى الدنيا ومات مؤمنا ولم يرضه يعطيه الله تعالى وم القيامة من حسناته (الحادية والاربعون ان يعلم ان الطاعة

مع التوفيق مستومان والمعصمة مع الخدلان مستومان (الثمانية والاربعونان بعلمان الاعان على الحارحتين اى القلب واللسان (الثالثة والاربعونان يعلم ان من عرف الله تعالى بالقلب ولم يقر باللسان فهو كافرومن اقرباللسان ولم يعرف بالقلب فهومنافق (الرابعة والاربعون ان لايئت للدتعالى مكانا ولازمانا ولامحمأ ولادهاما (الخامسة والاربعون ان لايشمه الله بشئ ويقول لنس كمله شئ (السادسة والاربعون ان يعلم ان الحكسب يفترض في معض الاوقات (ااسابعة والاربعون ان يعلم ان الاعمان مان من العمل (الشامنة والاربعون ان يعلم ان اعان المحسن والمسيء سواء (التاسعة والاربعون انبرى انالبعث بعدالموت حق (الخسون ان رى القمامة حقا (الحادية والخسون ان يقريان الوثر ثلاث ركعات بتسلمة واحدة حق (الثانية والجنسون ان يرى حدث الامام حدثاحقا (الثالثة والخسون ان يعلمان الوضوءمن الماء القلمل الراحكد لا يجوز (والرابعة والخسون ان يرى أن غسل الرجلين بعد نزع الخفين حق (والحامسة والخسون ان رى اعادة الوضوء حقا (والسادسة والخسون ان برى ان الاعان لا رندولا سقص (والسابعة والخسون ان بعلم اناداس لعنه الله لما كان بعد الله كان مؤمنا عند الله وعند الملائكة (والثامنة والخسون ان يعلم ان اما يكرو عمر وقت ما كانا يعدد ان الصنم كانا كافرين عند الله وعند ملائكته (والتاسعة والجسون ان يعلم ان الامر لايسقط عن الحب من اجل المحمة (والستونان يرى ان القنوط من رحة الله تعالى كفر (والحادية والستونان برى خوف الحاعة من الله تعالى حقا (المسئلة الاولى)

ماذكرناأنه شم للؤمن الايشك في اعاله ولا يقول المامؤمن انشاء الله دل يقول المامؤمن حقا لان الله تعالى قال الما المؤمنون الذين آمنوا مالله ورسؤله ثم لم رتابوا يعني لم يشحوا في اعانهم (واعلى) ان الله تعالى ذكر الخلق على ثلاثة اصناف ذكرالمؤمن والمنافق والكافر ولميذكرالرابع فانظرام االمخالف من اى صنف انت فكال في حق المؤسنين اولئك هم المؤمنون حقا وقال في حق الكافر بالإواد لهم الكافرون حقا وقال في حق المنافقين ان المنافقين في المورك الاسفل من النار وقال مديدين من ذلك لاالى هؤلاء ولاالى هؤلاء (فان) قال قائل المؤمن الحق الذي يعمل حسم الخبرات والطاعات (فقل له) المؤمن مالم يعمل جمع الخبرات والطاعات لاتسعيه مؤمنا وكذلك بلزمك انتقول الكافر مالم رتك جدع الشر والمعاصى لاتسمه كافرا فان قال لااسمه كافرا فقد كفر لان الله تعالى سمى الذين آمنوا سعض ما انزل الله وكفرو/سعض ما انزل الله كافرين بقوله تعالى (ويقولون نؤمن سعض ونحكفر سعض وريدون ان يتعذوا بن ذلك سيدلا اولئك هم المكافرون حقا (فن استشى) في اعمانه فقال انامؤمن انشاء الله فانظر لاي حالة يستشى للحالة الماضية مان يقول كنت مؤمنا امس انشاء لله تعالى او يستشى للحالة التي هوفيها بان يقول انامؤمن الساعة انشاء الله تعالى اويستثنى للعالة المستقملة وهوان يقول انااكون مؤمناغدا انشاء الله تعالى فهذا الاستثناء طأنزولكن يكون بذعة منه لان الذي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن

مؤمنا حقافهو كافرحة الخبرنا) الثقات ماسنادهم عن الضحاك انه قال عاء رجل الى عدد الله سعداس فقال مااس عداس اقول انامؤمن حقا اواقول انامؤمن انشاء الله تعالى فقال عمدالله اسعاس مكاتك امل اتؤمن بالله وعاجاء من عند الله فقال نع فقال قل انامؤمن حقائم قرأقوله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا مالله ورسوله غلم رتابوا يعنى لم يشكوافي الله ولارسوله ولافي شئ مماجانه من الله وقل للمغالف شاء الله صرت مؤسنا اويشاء الله حتى تكون مؤمنا اولم يشأ الله وانت صرّت مؤمنا (فان قال) شاء الله صرت ومنا فلافائدة في الاستثناء وان قال بشاء الله ان اكون مؤمنا فلا منه في هذا الاستدناء وان قال لم يشأ الله اناصرت مؤمنا عشيتي واختارى فهذا كفر وحقيقة الاعان وصدقه مأن تقر ملسانك وتصدق مقلمك وتؤمن مالله وملائكته وكتمه ورسله وبالموم الاخروالمعت بعدالموت والقدر مرهوشره من الله تعالى والحنة حتى والنارحق والمزانحق وكل ما جاءمه جبرول علمه السلام حق تقريحمنع ذلك ولا تقول انشاءالله لانهذاه والاعدان (فانظر) اما المخالف اذاقلت انامؤمن انشاء الله تعالى ما ذاقلت لان احد الوقال مالفارسية خداهست انشاء الله فرشتكان وحنمان هست انشاء الله تعالى رستغير بود انشاءالله تعالى فيصرك افراللاخلاف فللم يحزان فول بالفارسية فكذاك لايحوز ان بقول بالعرسة الاترى الى وجوه الاحكام لوانرجلاقال لامرأته انت طالق انشاء الله تعالى اوقال لعدمانت حران شاءالله اوقال لله على كذاوكذا اوقال بعت اواشـ تربت انشاء الله لا يحب علمه شي فالاحكام

تهطل بالاستنناء وكذلك ببطل الاعان بالاستثناء وفي هذا القدر

(المسئلة الماسة)

وماقلنا ووصفناانه منبغي للمؤمن ان لا يخالف جاعة المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجّع امتى على الضلالة في فارق جاعة المسلم ولاراه حقافانه ضال مستدع لان حفظ الجماعة من احكام سنن الذي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فريضة لقوله تعالى وماآناكم الرسول فذوه ومانهاكم عنه فأنتهوا وقوله تعالى وما ينطقعن الهوى ان هو الاوحى بوحى (يقول الله تعالى باعدادى الذي يقول احكم محدصلى الله عليه وسلم لايقول عراده ولاجواه ولا ينطق بشئ ولا يأمرشيا الا بوحي من الله تعالى وبامره (حدثنا الثقات باسنادهم عن ابن عبلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال من عمل لله تعالى في الجاعة فاصاب قبل اللهمنه وان اخطأ غفر اللهله ومن علىلله في الوحدة فاصاب لم يقبل الله منه وان اخطأ فليتبو أمقعده من النار (واعلم) ان الني صلى الله عليه وسلم حفظ الصلاة في الجماعة وراهاحقا واجماعلمه وامرا للق يحفظ الجاعة فن لمر حفظ الجاعة حقا فهومسدع

## المسئلة الثالثة

وماذكرناانه بنبغى للمؤمن ان برى الصلاة خلف كل بروقا بو حقا ولا بكون مثل الروافض لانهم لايصلون خلف كل بروقا بر ولا برونها حقا (واعلم) ان الصلاة جائزة خلف كل احد براكان

اوفاجرا زانيا كان اوشارب الخرجيث لا يحيث لا الصلاة خلف المبتدع والكافر غيرجا نرة ومن لم برالصلاة خلف كل بر وفاجر فهو مبتدع (اخبرنا) الثقات باسنادهم عن محود الشامى اله قال لا صحابه في مرضه الذى مات فيه اربعة لم احدثكم وهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فانا محدثكم اليوم قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفروا اهل قبلتكم وان علوا الكبائروالصلاة على كل ميت والصلاة خلف كل المام والجهاد مع كل المير الى آخر الحديث المام والجهاد مع كل المير الى آخر الحديث المام والجهاد مع كل المير الى آخر الحديث

وماذكرناانه ينبغى للمؤمن ان لايكفراحدا من اهل القبلة بالذنب مالم يستحله (اعلم) ان المؤمن لوزنى بمائة الف مسلمة اوقتل مائة الف مسلمة اوقتل مائة الف مسلم اوشرب مائة الف دن من الخرفانه لا يخرب من الايمان مالم يستحله كماان الكافر لوعمل جميع الخيرات والطاعات لا يخرج من الكفر حتى يؤمن بالله فتحد لله المؤمن لوفعل جميع المعاصى لا يخرج من الايمان حتى يكفر بالله وهذا من وجه العقل والنظر الاثرى ان الله تعالى امم المؤمنين بالتوية لمن كان مشتغلامهم بالفسق والفيحور والمعصية المؤمنين بالتوية لمن كان مشتغلامهم بالفسق والفيحور والمعصية بحماهم الله تعالى مؤمنين فقال تعالى باليما الذين آمنوا بوبوا الى الله توبة نصوحا ولوكانواهؤلاء كفروا بالانوب لماسماهم مؤمنين وكان ية وليا أيما الذين كفرواتوبوا الى الله وقال تعالى مؤمنين وكان ية وليا أيما الذين كفرواتوبوا الى الله وقال تعالى وكذلك لمادخل آدم صلوات الله عليه الحنه فنها مالله عن قرب الشحرة فاكل منها فقال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وما فال المستحرة فاكل منها فقال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وما فال

وكفرادم بربه وكذاب الدنيا على عذاب الاخرة ولم يكفرا (واعلم) الزناء ثم اختاراعذاب الدنيا على عذاب الاخرة ولم يكفرا (واعلم) ان المؤمن لم يكفر بالذنوب (اخبرنا الثقات باسنادهم عن اربعين نفسه من التابعين كلهم ممن شهديدرا واجعوا كلهم على ان الرسول عليه السلام قال سبعة من الهدى وفيهن الجماعة ومن خرج منهن خرج من الجماعة لاتشهدوا على اهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق وذروا سرا ترهم الى الله تعالى وصلوا على من مات من اهل القبلة واشهدوا الصلوات الخس والجمع وصلوا خلف كل بروفا جر وجاهدوا عدوكم مع كل امير ولا تخرجوا على خلف كل بروفا جر وجاهدوا عدوكم مع كل امير ولا تخرجوا على المتحرب والعافية وجانبوا الاهوا عام الوالة والمحاوا فا دعوالهم بالصلاح والعافية وجانبوا الاهوا عام الفلاح والعافية وجانبوا الاهوا عام الفلاح والعافية للعاقل

## المسئلة الخامسة

وماذكرناانه بنبغي للمؤمنان بصلى على جدارة كل صغيروكبير براكان اوفاجرا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جدارة ابنه ابراهيم وادس فيها خلاف دين المسلمين ومن لم برالصلاة على حدارة كل صغير وكبير حقامن اهل القبلة فهو مبتدع لماذكرنا في المسئلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من مات من اهل القبلة

### المسئلة السادسة

وماذكرناس اله مذبعي للمؤمن ان يعلم ان تقدير الخيروالشر من الله تعالى حقا لان جبريل عليه السلام لماسأل النبي عن الاعان ذكر الذي صلى الله عليه وسلم وقال في آخر الحديث

ان القدر خبره وشره من الله تعالى (اعلم) أنه لا يكونشي بغير قضاء الله تعالى والعمد غبر مزيل لقضاء الله تعالى وان القضاء لس بحمة لفعل العماد والاعتماد والانكار للقضاء كفر والرد القضاء الله تعالى والانكارله كفر والمشى من هذبن هوالاعمان لان القدرى انكر قضاء الله تعالى فكفروا لحبرى اعتمد على القضاء وتركة فعل العدودية فقد كفر بالله ومن سلك من هذين فقد استمسك مالعروة الوثق واستقام على طريق المدى والقدرى بدعى ان الخبر والشركاءمنه وليس للدتعالى فيهصنع والحبرى بدعىان الخبر والشركله من الله تعالى وليس له فيه صنع وهذان الفريقان مجوس هذه الامة (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الحق الذي يقول فعل الخيروالشرمن وتقدير الخيروالشرمن الله تعالى والخبر هومن افعال العماد وتقدير افعال العماد من الله تعالى (حدثنا) الثقات باسنادهم عن ابن عماس رضى الله عنه انه قال قال الله تعالى الماخلة تالحمروالشرفطوى لمن قدرت على مديه الخبروويل لمن قدرت على مديه الشر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنشئ اجلطلما ولااسرعادرا كامن حسنة حديثة لذنب قدع لان الحسينات يدهن السيئات ذلك ذكرى للداكرين (حدثنا الثقات باسنادهم عن عروبن شعمب عن اسه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بي يحكم الصديق رضى الله عنه بااما مكر لواراد الله تعالى ان لا يعصى فى الارض احد الماخلق اللس لعنه الله والثواب والعقاب الما يجب مافعال العماد لا تقدر الله تعالى لقوله تعالى وما تجزون الاما كنتم تعملون وهذا القول مدعى الحبرية والقدرية لان

المرى يدعى ان الخبر والشرمن الله تعالى وبرى ان تفسه معذور عندالذنوب ويرى ان الكفارفي كفرهم معذورون والقدرى يرى ن الخسروالشرمي نفسه ولابرى للد تعالى فمهمشية وهذان الفريقان كفرامالله تعالى لان الحسرى اضاف العدود به الى الله تعالى والقدرى اضاف الربوسة الىنفسه (واعلم) انالطاعة بقضاءالله تعالى وقدره وشوفيقه ومششته ورضاه وامره والمعصمة بقضاء الله تعالى وتقدره وخذلانه ولدس عاميه ولارضاه (واعلم) ان جميع احصكام الله تعالى على ثلاثة اوجه حكم ثاءه الله واحبه وامريه وهوادآء الفرآئض وحكم شاءه الله واحمه ولم يأمريه وهوالنوافل وحكم شاء مالله ولم يحمه ولم يأمريه وهوالمعاصى (واعلم) ان قضاء الله تعالى على اربعة اوجه قضاء الطاعة وقضاء المعصمة وقضاء النعمة وقضاء الشدة والمذهب المستقم فىدلك اذاقضى الله تعالى للعمد بالطاعة يستقلله الجهد والاخلاص حتى بحكرمه الله تعالى بالتوفيق لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واذاقضى الله تعالى بالمعصمه يستقيله بالاستغفار والتوبة والندامة حق يرزقه الله تعالى التوبة والمغفرة لقوله تعالى ان الله يحب التوابين ويجب المتطهرين واذاقضي الله تعالى بالنعمة للعمد فعلمه بالشكر والسخاءحتي بكرمه الله تعالى بالزيادة لقوله تعالى للن شكرتم لازيدنكم واذاقضي اللدتعالى بالشدة يستقبلها بالصبروالرذي حتى يعطيه الله كرامة الاخرة لقوله تعالى اعما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقال الله تعالى والله يحب الصابرين وينسغى لل اذاوقعت في المعصمة انترى قضاء الوقوع من الله عدلا ولاترضى من نفسان الوقوع فيه وتنوب وتستغفر منه لان القدرى لا برى قضاء الوقوع من الله عدلاولا برى الحسرى الملامة من نفسه والمعتزلى لا برى المغفرة بغيرالتوبة فاذارأيت قضاء الوقوع من الله تعالى عد لا فقد تبرأت من مذهب القدرية واذا تبت واستغفرت الله تعالى فقد تبرأت من مذهب المعتزلة قل كل من عند الله واذارأيت الملامة لنفسات فقد علت مذه الا يقربنا طلنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترجنا لنكون من الخاسر ين واذا تبت واستغفرت الله تعالى فقد علت مذه الا يه واستغفر واربكم انه كان غفارا (واعلم) ان من لم يؤمن بالقضاء ولم يرتقد بر الحيد والشر من الله تعالى فهوم بيدع وهذه الحية ولم يرتقد بر الحيد والشر من الله تعالى فهوم بيدع وهذه الحية الم العاقل

## المسئلة السادعة

وماذكرناانه ينبغى للمؤمن الالمخرج على احدمن المسلمين بالسيف بغيرحق لان النبى صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار اذاقصد كل واحدالي صاحبه واعلم انمن قتل مؤدا خطأ وجبت عليه الدية والكفارة ومن قتل مؤسنا متعمدا لا يكفروان خرج من الدنيا تائب ايغفرله الله وان خرج من الدنيا تائب ايغفرله الله وان خرج من الدنيا تعلى انشاء غفرله بفضله وان شاء عذبه بعدله على قدر ذنويه ثم يخرجه الله سجانه ونعالى من النبار ويدخله الجنة ومن قال ان هذا القاتل ببق في النبارابدافه ومستدع لان المؤمن لا يكفر بقتل المؤمن ولا يبق في النبارابدافه ومستدع لان المؤمن لا يكفر بقتل المؤمن ولا يبقى في النبارابدا الاالكفار

### المسئلة الثامنة

وماذكرنا في مسح الحفين فانه يجب على المسافر ثلاثة المام ولياليها من وقت الحدث الى وقت الحدث وعلى المقيم بوما وليله ويراه حقافيه قاطع الطريق والغزاة والمسافر والفاسق وغيرهم من المسلمين سوآ عيسكون على الخفين ولا يجوز المسح على الرجل العسريا ن لانه مذهب الروافض أعنهم الله وفي هذا القدر

#### المسئلة التاسعة

وماذكرنا انه يصلى خلف كل امير صلاة العيدين والجعة ويراه حقالان طاعة السلطان فريضة وانكان مثقوب الاذنين ولا يجوز الخروج عليه بالسيف ولابالعصيان له فان عدلكان الاجرله وان ظلم كان الوزر عليه ولابد من طاعة السلطان مكل حال لان من عصى السلطان ولم يطعه فهو خارجى لقوله تعالى اطبعوا الدواطيعوا الرسول واولى الامر منكم يعنى السلاطين المستوا الدواطيعوا الرسول واولى الامر منكم يعنى السلاطين

اماماذ كرناان برى ان الايان عطاء الله تعالى ولا يجوزلا حد ان يقول لا اومن حق يعطيني الله تعالى الايمان فان هذا مذهب الجبرية ولا يجوزايضا لا حدان يقول كله منى وليس فيه عطاء الله تعالى فان هذا مذهب القدرية (واعلم) ان الا يمان عطاء الله تعالى يفضله ورحمته لقوله تعالى يحتى اليه من يشاء وجدى اليه من شدب وقوله تعالى فضل الله يؤتمه من يشاء وقوله تعالى ولوشئنا لا تدنيا كل نفس هداها وقوله تعالى ان شصر حكم ولوشئنا لا تدنيا كل نفس هداها وقوله تعالى ان شصر حكم الله فلاغالب لكم وقوله تعالى من يهد الله فهوالم تدى وقوله الله فلاغالب لكم وقوله تعالى من يهد الله فهوالم تدى وقوله الله فلاغالب لكم وقوله تعالى من يهد الله فهوالم تدى وقوله

تعالى قل مفضل الله وبرجته فدندلك فلمفرحوا وقوله تعالى انك لاتهدى من احست واكن الله يهدى من بشاءوة وله تعالى ماكنت تدرى ماالكتاب ولاالاعان وقوله فان بشأ الله مختم على قلدك ويحدوالله الداطل وقوله تعالى دل الله عن على من يشاء وقوله تعالى بل الله عن عليكم أن هداكم للاعان أن كنتم صادقين وقوله والله يهدى من بشاء الى صراط مستقم وعلى هذا آبات كشرة فن قال ان الاعان مخلوق اوغير مخ لوق فينبغي له ان ينظر لاى شئ يقول ان الاعان معرفة بالقلب واقرار باللسان فاكان من فعل العدد فهو مخلوق وماكان من صفات الله تعالى فهوغر مخاوق فاذا قال العدد لااله الاالله فقوله تحريك اسابه بقول لااله الاالله ففعل العيد وصفته مخلوق والله تعالى بعممع صفاته غبر مخلوق وفرق من قول العمد الذى هو فعله وحركته وسن مقوله الذى هوصفته تعالى وهومثل القرءآن وقرآءته قرآءة القرءآن فعل العدوهو مخلوق وذلك الذى يقرأ هوكارم الله تعالى غبر مخلوق فالقرءآن الذى هومتلومقرؤ غبر مخلوق وكذلك ايضا الاقرارس العيدوهوفعل العيدفهو مخلوق وبوفيق اقرار العددمن الله تعالى فهوغر مخلوق ومعرفتهمن العددوالتعريف من الله تعالى ها كان من العدد فهو مخلوق وما كان من الله فهو غرمخ الوق والصواب في هذه المسائلة ان يقول ان العبد معجيع افعاله مخلوق والله تعالى بجميع صفاته غرمخلوق وهذا كفابة للعاقل

المسئلة الحادية عشرة وماذكرنا من انه ينبغي له ان يعلم ان افعال العباد مخلوقة فالله

تعالى بحميع افعاله وصفاته غير محلوق لان افعال العبادلم تكن قديمة بل الله خلقها وبعلم ان الصلاة والركاة والسيام والحي وجيع ما يفعله العبد فهو محلوق لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى الله خالق كل شئ وقوله والله على كل شئ قدير ومن لم يقل افعال العباد محلوقة فهوم بتدع وهذه الحيمة كفا ية للعاقل

المسئلة الثانية عشرة

منبغى له ان يعلم ان القرء آن كارم الله تعالى غرمخلوق لان القرء آن كلام الله تعالى ما لحقدقة لامالجازومن قال القرء آن مخلوق كن قال صفة الله مخلوقة وهذا كفرلان القرء آن كارم الله وصفته وقوله وليس بخلوق ولكنه صفة الخالق وروى عن عبدالله سعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال ان القرء آن مخلوق فهو كافر بالله العظم (اخبرنا)الثقات باسنادهم عن ابن عماس انه قال تذاكر ناالقرء آن عند الني صلى الله علمه وسلم فقال سيأتي من امتى في آخر الزمان اناس يقولون القرء آن مخلوق مُ قال لاولكنه كالم الله تعالى غض طرى فن قال غيرهذا من امتى كفرمالله ومالقرء آن (اخبرنا) الثقات ماسنادهم عن جعفر ابن مجد الصادق عن اسه عن الساخه قال اجتم اقوام من اهل صنعاء وعدن وقالوا بارسول الله ان القرء آن خلق من خلق الله قاللاتقولواهكذافانه كفر (اخبرنا) الثقات باسنادهم عن ابي بوسف انه قال ناظرت الاحنيفة ستة اشهر في القرء آن ثم اتفقنا انمن قال القرء آن مخلوق فهو كافريالله العظم (حدثنا) الثقات باسنادهم عن مقاتل السيرقندى قال سمعت أما حندة

رضى الله عنه انه قال القرء آن كارم الله تعالى غر مخلوق وروى عن سفيان الدورى انه قال من قال القرء آن مخلوق فهو كافر مالله (اخبرنا) الشفات باستادهم عن ابن عرعن الني صلى الله عليه وسلم انه قال سيأتى على امتى زمان يتولون القرء آن مخلوق فنعاش منجي فادركهم فلاعارهم ولا يجالسهم فأنهم كفار بالله العظم وانهم لا يدخلون الحنة ولا يشمون رآيحة الحنة وقال ثابت السناني كنا اذاسمعناهذا الحدث حثوناعلى الركستين احلالا لهذا الحديث ومن وقف ولم يقل انه كارم الله تعالى فهو شر من قال القرء آن مخلوق والواقف الذي مقول الاادرى ألقرءآن مخلوق ام غبر مخلوق ومثله كثل النصارى الذين افترقواعلى ثلاث فرق فقالت فرقة منهم انارأ بامن عدسي حياء الوتى واحياء الموتى فعل الاله فنقول انه اله وقالت الفرقة الثانية منهم فين رأينا منه العبودية فنقول انهعمد وقالت الفرقة الثالثة نحن راسا منه الالوهية والعبودية فلانقول انهعدولا اله والواقف بقول مثل هذاواعلوا انجسع ما انزل الله تعالى من لدن آدم عليه السلام على أنبيائه الى وقت مجدعليه السلام من الكتب مائة كان واردعة كتب كلها كلام الله غرمخلوق وروى في بعض الاخمار عن كعب الاحمار انه قال الزل الله تعالى اربعين صحيفة على شدث من آدم وثلاثين صحيفة على ادريس وعشرين صحيفة على ابراهم وعشر صعف على موسى قبل التوراة ثم انزل التوراة على موسى والزبور على داود والانجيل على عسى والفرقان على محد صلوات الله وسلامه عليم اجعين فهذه الحكتب كلها كارم الله تعالى

وصفته وهوغير محلوق فن قال كلة منها مخلوق فهو كافر بالله يسمى جهميا ومعتزليا ولاشد في كفره فانه مبتدع وهذه الجبة كفاية للعاقل

(المسئلة الثالثة عشرة)

وينبغى ان برى عذاب القبرحق الان من انكور عذاب القبر فانه ضال مبتدع معتزلى جدا وقال الذي عليه السلام القبر روضة من رياض الجنة اوحفرة من حفر النار الى آخر الحديث وقال عليه السلام من قرأسورة الملت في كل ليلة دفع الله عنه عذاب القبروقال الله تعالى ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا عذاب القبر وقد جاء في هذا اخب ارد مقوله معيشة ضنكا عذاب القبر وقد جاء في هذا اخب ارد شوله معيشة ولكن اقتصرنا وهذا القدر كفا به للهاقل

(المسئلة الرابعة عشرة)

منكرون كبرصارة درياؤ قال عليه السلام اداد فن الميت في قبره منكرون كبرصارة درياؤ قال عليه السلام اداد فن الميت في قبره اتاه ملكان اسودان ازرقان فيسأ لان عن ثلاثه اشياء فيقولان من ربك ومن نبيك وما دينك الى آخر الحديث وقال عرابا الخطاب رضى الله عليه والسول الله صلى الله عليه هل كون انا في ذلك الوقت على عقلى الاول ادسالني الملكان فقال بلى ياعر فقال ادن اجيم ما شوفيق الله تعالى وايضا حديث الذي طلى الله عليه وسلم مع ولده في وقت دفنه

(المسئلة الخامسة عشرة)

وماقلنا اله ينبغي له ان يعلم ان الاموات تنتفع بدعاء الاحما

وصدقاتهم لانسن انكر هذا يكون معتزليا ومستدعا وقدياء في الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع اصحابه الى مقبرة مكة فوقف على رأس قبرفيكي دكاء شديدا وركى اصحابه مُ قال المدى كنت اعلم ما حاله فاتاه جبريل مده الاية اما ارسلناك مالحق بشيراونذيرا ولاتسأل عن اصحاب الجيم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى نهانى عن الاستغفار لوالدى والدعاءلهمافن مات والداءعلى الاسلام فليدع لهما ويستغفر لهما وجاء في خبر انعسى ان مريم عليه السلام مرعلي قبر فسمع منهعذا باللميت فرجع عن ذلك المكان ثماتاه بعدايام فسمع رجة الله من ذلك القبرللميت فنادى صاحب القبر وسأله عن حاله فقال صاحب القيران لى انهافدعالى وذكر في ما اصدقة وفى رواية اخرى انلى صديقا فكرالله تكمرا بنية اصدقائه فكانلى من ذلك الاج نصب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم اذاعلت علاصالحالاتذكرون الويكم حتى يكون لهما بذلك الاجر نصيب من غيران ينقص من اجوركم شئ وروى عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا وروى الوهريرة عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم انه قال اهدوا لموتاكم فالوامارسول اللهاى الهدية فقال المدية الدعاء والصدقة وقال الحسن بنعلى من ترك الدعاء لوالديه بنقص من رزقه وعن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابرالناس بوالديه من برهما في قبرهما بحيم او بصدقة اوبعتق رقبة اوبندر الله تعالى الاترى في وجوه الاحكام ان من مات وترك عامفروضا ودينالازماعليه فيعبعنه ويقضى دينه وفي هذا احاديث كثيرة

وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة السادسة عشرة)

وماذكرناانه بنسغي لهان رى شفاعة الذي صلى الله علمه وسلم حقا لاهل الكمائرمن امته اعلم ان شفاعة الذي صلى الله علمه وسلم لاتنكون الالاهل الكمائرمن امته لقوله علىه السلام شفاعتى لاهل الكيائر من امتى يوم القيامة ومن لمير ان الشفاعة حق وسكرهافهومستدع والدلمل على ان الشفاعة حق قوله تعالى واسوف يعطمان ربك فترضى يعنى الشفاعة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على عرض على صلاته نوم القيامة فلعل اشفع لهوروت عائشة رضى الله عنها نها قالت دخلت على الذي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الليلة في من سائر ازواحه فاتنت فراشه فلراحده فعلت اطلمه فوحدته فاعادصلي فلاركع سمعته يقول في ركوعه بارب امتى التى فلا رفع رأسه وسحد سمعته يقول في محوده بارب امتى امتى فلافرغ من صلاته قال اربامتي امتى فقال ماعائسة اتعمن من هذا فانى اقول في الدنما مادمت حيايارب التي التي وفي القبراقول هكذا التي التي حتى بنفخ في الصور فادانفخ في الصورفا قول التي التي وحيث يقول الانداء نفسى فانا اقول مارب المتى التي يقول الله تعالى سل تعط واشفع تشفع وانا اقول بارب استى استى فيقول الله تعالى المحمد ائت امتك فن شهد يوحدا يبتي وصدقك بالرسالة شفعتك فيه الى آخر الحديث وقال كعب الاحمار ما آمنت في عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولافى عهدابى كررضى الله عنه وآمنت فيعهد عررضي الله عنه قال انى وحدت في التوراة مكتوبا وكان ابى قد كم ذلك المكتوب منى ولم اجده الافى عهد عمر رضى الله عنه وكان فيه يقول ان امة مجد صلى الله عليه وسلم يدخلون الحنة على ثلاث فرق منهم من يدخل الحنة بغير حساب والفريق الثانى يحاسبم الله حساما يسير اويد خلون الحنة والفريق الثالث يدخلون النار ثمين فع النبى صلى الله عليه وسلم لاهل الكمائر من امته فيشفعه الله تعالى ويدخلون الحنة دشفاعته فاسلت وقلت لابدان اكون مع فرقة من هذه الفرق

(المسئلة السابعة عشرة)

ونقر بعراج الذي صلى الدعليه وسلم وبعروجه الى السعوات وبلوغه الى العراج ورد الايات فقد كفريالله ومن صدق بالايات وببلوغه الى بيت المقدس وانكر المعراج ويوقف ويقول لاادرى عرج اولم يعرج فهومبندع والدايل على ان المعراج حق قوله تعالى ماضل صاحب وماغوى الى قوله مازاغ البصر وما طغى حدثنا الثقات باستادهم عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليلة اسرى بى الى السماء رأيت ابراهيم الخليل عليه السلام فاطبني وخاطبني السلام وقل لهم ان المنتقل منى السلام وقل لهم ان الحنة طبية فاسرعوا بالخيرات والعبادات واطلبوارضي الله تعالى الى آخر الحديث

(المسئلة الثامنة عشرة)

وماقلناانه ينبغى له أن يقر بقرآءة الكتاب وم القيامة وبراه حقا ومن انكرهذا ورد الايات فهو كافر بالله تعالى لان قرآءة الكتاب حق لقوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه و نخرج له

الوم القدامة كالما يلقاه منشورااقرأ كالك كفي بنفسك اليوم عليك حسيما الاية وقوله تعالى فاما من اوتى كايه بمسنه فاؤلئك يقرؤن كابهم ولايظلون فتملا وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة التاسعة عشرة)

وماذكرنا انه منعيله ان يقربالحساب بوم القمة ويراه حقاومن أنكرالحساب وردالامات فهوكافرمالله والدليل على ان الحساب حق قوله تعالى مالك نوم الدين يعنى الحساب وقوله تعالى كني منفسات الدوم علىك حسدما وقوله تعالى فسوف يحاسب حساما يسمراوةوله تعالى ولمادرماحساسه وقال الني صلى الله عليه وسلم حن ذكرالاموال حلالها حساب وحرامهاعذاب وهذاكفاية lastel

(المسئلة العشرون)

وماقلناانه بنبغي لهان يقربالصراط انه حق اقوله تعالى وانمنكم الاواردها كانعلى رمك حمامقضما ثمنني الذبن اتقوا الابة وقوله تعالى ان ربك لما لمرصاد بعني الملائكة برصدون العبادعلى حسرجهم وقال الني صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى على النار حسرا وهوالصراط وجعل عليه سبع قناطر ادق من الشعر واحد من السيف وأظلم من الليل كل قنطرة مسيرة ثلاثة الاف سنة الف سنة صعود والف سنة هيوط والف سنة استوآء ويحبس العبدفي كل قنطرة ويسأل عماام الله تعالى فيسأل في القنطرة الاولى عن الايمان وفي الثانية عن الصلاة وفى الثالثة عن الزكاة وفى الرابعة عن الصوم وفى الخامسة عن الحيح وفى السادسة عن الاغتسال من الخنابة وفى السابعة عن حق

# الوالدين وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة الحادية والعشرون)

وماقلناانه ينبغى له ان يعلم ان الجنة والنار مخلوفتان ويراهما حقا فين قال ان الله ومن قال انهما مخلوفتان ولحكن تفنيان ويفني ما فيهما والله ومن قال انهما مخلوفتان ولحكن تفنيان ويفني ما فيهما واهلهما فهو جهمي واعلم ان الجنة والنار مخلوفتان لاشك فيهما الاترى الى قوله تعالى لا دم اسكن انت وزوجل الجنة امي هما بالسكون فيها ونها عن اكل الشحرة وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشحرة فلما لم تحلق ولا تقربا هذه الشحرة حتى اكلا منها وان كانت الجنة لم تخلق كانت هذه الشحرة حتى اكلا منها وان كانت الجنة لم تخلق كان امر الله تعالى الأهما بالسكون فيها والنهى عن أكل الشحرة فلما لم تكن الم تكن الجنة في الله هما بالسكون فيها والنهى عن أكل الشحرة فلما لم تكن الم المنتخذة في النا الم عرض على قاليله المعراج النارو الجنة والحور العين والسلام عرض على قاليله المعراج النارو الجنة والحور العين وهذا كفا ية للعاقل فا فهم ترشد وهذا كفا ية للعاقل فا فهم ترشد

(المسئلة الثانية والعشرون)

وماقلنا اله شبغيله ان يعلم ان الله تعالى يحاسب عدد وم القيامة ما ينه و ين عماده بغيرواسطة فالله تعالى يسال العمد والعمد يحمد عمايستل قال الله تعالى فوريك لنسأ أنهم اجعين عما كانوا يعملون وقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كمرة الا احصاها وقوله تعالى يوم تشهد علمهم السنتهم الاية وقوله شهد علمهم علمهم وابصارهم و حلودهم الاية وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة الثالثة والعشرون)

وماقلنا الدينيني له ان يشهد اعشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فن طعن فيهم اوفى احدمهم فانه ضال مبتدع فسم اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اناوابو بكر وهروع مان وعلى وطلمة والزير وسعد وسعيد وعبد الرحن بن عوف وابوعيد دة ابن الحراح فى الجنة رضوان الله عليهم اجعين وهذا القدركفا به للعاقل

(المسئلة الرابعة والعشرون)

وماقلناانه بنبغى له ان يعلم اله لم يكن من بعد النبي عليه السلام احدمن الصحابة ولامن امته افضل من الى بكر الصديق رضى الله عنه و يراه حقابعر النبي عليه السلام خليفة على الخلق حقا واعلم ان فضل الى بكر قدصم وثبت بالكتاب والخبر اما الكتاب فقوله تعالى ثانى اثنب بن اذهما فى الغاراذيقول اصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقوله تعالى لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل يعنى اما بكر واما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم ما عرضت الاسلام على احد الاوله كبوة غير الى بكرالصديق الكبوة التردد فائه لم يتلعم اى لا يتأخروهذا الى بكرالصديق الكبوة التردد فائه لم يتلعم اى لا يتأخروهذا الى بكرالصديق الكبوة التردد فائه لم يتلعم اى لا يتأخروهذا

(المسئلة الخامسة والعشرون)

وماذكرناانه ندفى له ان يعلم انه لم يكن من امة محد صلى الله عليه وسلم بعد الى بكر الصديق رضى الله عنه افضل من عرب الخطاب رضى الله عنه وبراه خليفة حقا بعد الى بكررضى الله تعالى عنه واعلم ان فضل عربن الخطاب رضى الله عنه قدص وبين

مالكناب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى بالماالذي حسبان الله ومن المعلم من المؤمنين وهو عمر بن الحطاب رضى الله عنه وقال الذي عليه السلام لم تك امة قبل امتى الاوكان فيها محدث ومحدث استى هو عمر وقال عليه السلام ان في وزيرين في السماء ووزيرين في الارض اما الوزيران اللذان في السماء فهما حبريل ومسكائيل واما الوزيران اللذان في السماء فهما حبريل ومسكائيل واما الوزيران اللذان في الارض فهما الويكروعورضى الله عنهما وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة السادسة والعشرون)

وماقلنا اله بندعيله ان يعلم الهايس في هذه الامة بعد الي بكر وعررضي الله عنه ماافضل من عمان بن عمان رضى الله عنه ويراه بعدهما خليفة حقا وفضله ظاهر في قوله عليه السلام ان افضل هذه الامة بعدى الوبكر وعر وعمان وعلى رضى الله عنهم اجعين ثم قال لا تنطقوا فيهم ولا تقول الاخيراكيلاتشقوا وهذا حكيا المالا الماقل

(المسئلة السابعة والغشرون)

وماقلنا اله ينبغي له ان يعلم اله لم يكن في هذه الامة ولافي الصحابة بعد ابى بكر وعمر وعمان افضل من على بن ابى طالب رضى الله عنهم اجعين ويراه خليفة حقا وفضله مبين في قوله تعالى مجد رسول الله والذين معه يعنى ابابكر اشد آعلى الكفار يعنى عمر رحاء منهم يعنى عمان تراهم ركعا سحد ايعنى على بن ابى طالب رضى الله عنهم احمد فا فاظر لا تقولن فيهم الاخيرال كما لا تلمن وهذا حكما له العاقل

(المسئلة الثامنة والعشرون)

وماقلنا اله بنبغى له ان لا ينطق فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقعن فيهم فن وقع فيهم فا نه ضال مبتدع لقوله عليه السلام اصحابى كالنحوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقال عليه السلام من ابغض اصحابى فهو منافق فاحفظ لسانك عنهم حتى لا تقع فيهم وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة التاسعة والعشرون)

وماقلناأنه ينبغي له انه يعلم ان الله تعالى يغضب وبرضى ولا يقول ان غضب الله النارورضاء الجنة فن قال هذا فهو مبتدع (اعلم) ان لله تعالى غضبا ورضا ورضا فن قال هذا فهو مبتدع وغضنا ورضانا أذا دخل فينا عبرناعن حالنا وغضب الله ورضاه لا يغيره عن حاله لان انفسنا وما يحي منامن خبروشر فهو مخلوق والله تعالى بحمد عصفاته عبر مخلوق وغضبه ورضاه صفته فليستا بخلوقتين وكل شئ يكون عبر مخلوق وغضبه ورضاه صفته فليستا بخلوقتين وكل شئ يكون منافق المناقبة تستوحب برضى الله والنار تستوحب بغضب الله والحنة تستوحب برضى الله والدليل عليه قوله تعالى ورضوان من الله اكبر الاية واما في غضبه فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فزا وه جهم الاية وقوله تعالى عليهم دا ثرة السوء وغضب الله وغضب الله المتله الاية وقوله تعالى عليهم دا ثرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم الاية وقوله تعالى عليهم دا ثرة السوء

وماذكرناانه بنبغي له ان يعلم ان اهل الجنبة برون الله تعالى الامثال ولا كيف اعلم ان المؤمنين برون رجم في الجنبة ولاشه ولاشك كا يرى الرجل القمر ليد المدرفهل بشك احد في النظر الى المدرانه ليس ومروكذ لل المؤمنون برون الله تعالى رؤية حقاولا بشكون

آنه ربهم بلامدال ولا كن يرونه بعن القلب فهو ضال مبتدع لا يرونه بعين القلب فهو ضال مبتدع لا يرونه بعين القلب فهو ضال مبتدع لان الله تعمالى قال للذين احسنوا الحسنى وزيادة وقد فسير اصحاب رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم الزيادة برؤية الله تعمالى وقال الله صلى الله تعمالى وحوه بو مئذ ناضرة الى ربها ناظرة وقال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم انكم سترون ريكم كما ترون القمر ليله البدر ولا تضامون اى لا تشكون فى رؤية الله تعمالى اخبرنا) الثقات باسمادهم عن ابن عرعن رسول الله صلى الله قال اكرمكم على الله فى الحنة من نظر وجبه غدوة وعشما عمل الله قال اكرمكم على الله فى الحنة من نظر وجبه غدوة وعشما عمل الله قال اكرمكم على الله فى الحنة من نظر وجبه غدوة وعشما عمل الله قال اكرمكم على الله فى الحنة من نظر وجبه غدوة وعشما عمل الله قال اكرمكم على الله فى الحنة من نظر الخرة وهذا كفا به المعاقل

(المسئلة الحادية والثلاثون)

وماقلناانه بند عي أوان بعلم ان مراتب الانبياء عندالله تعالى اعلى من مراتب الاولياء فن قال ان الاولياء مراتبهم اعلى من مراتب الانبياء صارمبتدعا يسمى كراميا لان الاولياء لايباغون الى مراتب الانبياء الابعد طاعة الله تعالى ورسوله لان طاعة الانبياء هي طاعة الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاؤلئك مع الذين انع الله عابيم الاية وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحمّا الانهار الاية وقال النبي عليه السلام اناسيد ولد آدم ولا فرالى آخر الحديث وهذا كانها يه العاقل والله اعلم

(المسئلة الثانية والثلاثون) وماقلناانه ينبغي له ان يقر مكرامة الاولياء لان من انكركرامات

الاولماء فهومستدع ومن أنكركرامة الاولماءوهو يظن ان في ذلك هدم معزات الانساء فذا لا عزرج عن احداحوال ثلاثة اما ان شكر الامات التي في كال الله تعالى اولا فان الكر الامات فقدكفر وانلم سنكرالامات وآمن ماولكن يقول كانواهم انبياء فقدكفر ايضا وانلم سكرالامات وآمن بها ولم يقل انساء فقدصم عندهان هذه الكرامة كانت لغيرالانبياء ومحوز ذلك لان الله تعالى قال قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتمك مه قبل ان يرتد المك طرفك وكان هذا آصف من برخيا وكان من الاولياء ولم يكن نساوكان من قوم سلمان من داود فلاحازان مكون من قوم سلمان كرامة الاولماء الدس يحوز في امة مجد صلى الله عليه وسلم كرامة الاولماءومجدخرمن سلمان وامته خرمن امته فان قال انخالف تلك الكرامة كانت من قبل سلمان فنقول هذه الكرامة من قبل مجد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وهزى المك بجدع الخلة اخرج الله تعالى من الشعرة المارسة غرة لاحل مريم اكرمها بذلا ومريم لم تسكن نبية وقوله تعالى كلاد خل عليها زكراالحواب وجدعندها رزقا قال امرع انى للدهذا قالت هو من عندالله وكذلك فى قصة اهل الكمف اكرمهم الله تعالى ولم يكونوا انداء فلاجازان يكون فى الاولى لم لا يحوزان يكون فى امة محدصلى الله عليه وسلم كرامة الاوليا وقدقال الله تعالى كنتم خبرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فان قال الخالف ان فلانابذهب في ايلة واحدة الى ست الله ويرجع هذا لا يكون الدا قلناان الله اكرم الذي صلى الله عليه وسلم بكرامة لم يكرم بهااحداقط حين اسرى به وعرج به للسموات السمع وبلغ ماشاء

الله بمسيرة اربعة آلاف سنة ورجع فهل كرامة اعظم من هذه وايضا بقال للمغالف المؤمن خيرام الكافر فانا وجدنا من كان يسير من المسكفة واحدة من المشرق الى المغرب وهوا بليس لعنه الله فاذا كان الكافر هكذا لم تنكر كرامة الاولياء وهذا كفارة للعاقل

(المسئلة الثالثة والثلاثون)

وماذكرناانه ينبغي له ان يعلم ان الله تعالى ماشاء فعل وماشاء يفعل له الحكم وليس لاحدعليه الحكم بلهو يفعل مايشاء ويحكم ما يريد لايسئل عمايفعل وهم يسألون اعلم وتيقن ان السعيد وَديشَقِي وَانَ الشَّقِي قد يسعد ولولم يكن كذ لك ما كان ينفع المطبع طاعة وماكان بضرالعاصي معصبة ولكان الكفار معذورين عندريهم بكفرهم والداسل على صعةما قلنا قوله تعالى بجعوالله مايشاء ويثبت وعندمام الكتاب وقوله تعالى والله يحكم لامعقب لحكمه وهوسريع الحساب وقوله تعالى اذا اراد شيأان يقول له كن فيكون وقال الذي صلى الله عليه وسلمان الرحل بكون ما منهورين الحنة الاشرفيحرى على مديه شرفحتم له بالشقاوة وان لرحل بحكون سنه وسنالنار شهر فحرى على مديه خـير وعل مالح ديختم له بالسعادة (وروى) عن عربن الخطاب رضى الله عنه انه كان يدعو ويقول اللم عارب انكنت كتبت اسمى في دوان الاشقياء فاصرفه الى دوان السعداء بفضلك بارب (وروى) عن عبدالله بن مسعود مثل هذاواعدا انالله لايضيع أجر المحسنين وقال تعالى من عمل صالحافلنفسه ومن اساء فعليها ومن قال قدجف القلم بماهو كائن وفعل الله ماشاء فهو مبتدع والذي يقول السعيد من سعد في بطن امه والشق من شق في بطن امه فهدد امن جهة الرزق والاجل والحياة لان رزق بعض العباد واسع وحياة بعض العباد الطول (وقال) وحياة بعض العباد الطول (وقال) عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة يعنى على المه الاان ابويه يهود انه و ينصرانه و يجسانه فن مات من اولاد الكفار واليهود والنصارى والجوس اوالمؤمنين فصيرهم الى الجنة لان النبي عليه السلام قال رفع عن امتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه السلام قال رفع عن امتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه السلام قال رفع عن المحقظ وعن الجنون حتى يفيق وعن عليه الموالية في يستية ظوعن الجنون حتى يفيق وعن المحتون الحاق وعلى المعتمل في المحتون المحتون

(المسئلة الرابعة والشلافون)

وماقلناانه ينبغىله ان يعلمانه لايكون عقل الانبياء والمؤمدين وعقل الكفاردستويين ولايكون للكفارعقل مثل عقل الانبياء ومن قال ان العقول مستوية وعقل المؤهن وعقل الكافرسوآء فهومبتدع (اعلم) ان العقل على خسة اوجه عقل غريرى وعقل منجهة ملين وعقل عطائى وعقدل منجهة النبوة وعقل منجهة الشرف فاما العقل الغريرى فيميع الخلق فيه سوآء فالكفار جميعاتعرف ان الهم رماوخالقا واما العقل التكافي فن اكثر الجهد حلى كثر الجلوس مع العلماء والحكماء فا فه يصير عاقلا ويوجد له من خلكما العقل العقل على فلدس للكفار في قدر التكف واما العقل العطائى فلدس للكفار في قدر التكف واما العقل العطائى فلدس للكفار

قيه نصيب والمؤمنون مع الابنيا فيه سوآ واما العقل الذي هومن جهة النبوة فليس للمؤمن منه نصيب وهذا العقل خاصة للا نبياء عليهم السلام واما العقل من جهة الشرف فليس لسائر الخلق فيه نصيب وهو شجد صلى الله عليه وسلم خاصة والله تعالى اعطاه خلق الم يعطه لاحد من الملائكة والاد مين وغيرهم لقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم (قال) وهب بن منبه قرأت لقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم (قال) وهب بن منبه قرأت احداوت عين كابا فوجدت في كاها لوجعت عقول جميع الخلائق من الاولين والاخرين ووضعت عند عقل مجد صلى الله عليه وسلم من الاولين والاخرين ووضعت عند عقله مثل ومله عند رمال البرارى وأن الله تعالى جعل العقل ما القاصر واعطى من ذلك تسعما أنه وتسعة وتسعين جراً لمجد صلى الله عليه وسلم واعطى الواحد لمن شاء من عياده وهذا كفاية للعاقل

(المتسلة الخامسة والثلاثون)

وماقلنا أنه ينبغى للمؤمن أن يعلم أن الله تعالى لم يرل خالفا قبل أن يخلق الحلق ولا يتغير عليه الحال ومن قال أن الله تعالى لم يكن خالفا قبل أن يخلق الحلق بل صارخالفا بعد كان قوله هذا مثل من قال أن الله لم يكن الها ممارالها وهذا القول كفرلان الله تعالى قال الله خالق كل شئ وهو الواحد القهاروالله اعلم الله تعالى قال الله خالق كل شئ وهو الواحد القهاروالله اعلم

(المسئلة السادسة والثلاثون)

وماقلناانه بنبغى له ان يعلم ان الله تعالى عالم و قادر بذاته وله علم وقدرة اعلم ان العالم بالحقيقة من كان له علم ومن لم يكن له علم يدعى العالم بالمجاز اوباللقب اوبالكذب والعالم القادر بالحقيقة هو الله تعالى ولا يجوزان بقال انه عالم بالمجاز اوباللقب اوبالكذب

لان هذا القول كفرواعلم اله قادروعالم بالحقيقة وله علم وقدره القوله تعالى ولا يحيطون بشئ من علم الاعاشاء وقوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم ومن قال غيرهذا فهوميدع وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة السابعة والثلاثون)

وما قلنااله بنبغى له ان يعلم ان الحلق فى الديباعلى خسة اوجه وهم مشرك ومنافق ومطبع بغبرذنب وسذنب مصرعلى التوبة ومؤمن مذنب غيرمصرعلى التوية اعلم ان من خرج من الدنيا مشركا اوسنافقايدخل النارويخلدفها ومن خرج من الدنيا بغيردني اوخرجمع التوية يدخل الحنة ومخلد فيهاومن عل الكما تروخرج من الدنما بغير بوية فهوفي مشيئة الله تعالى ان شاء غفرله مفضله وانشاءعديه بعدله بقدردنويه غيدخله الحنة بفضله وماقلناه صحيح فى الكتاب والحرير لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى لهاسمعة الواب لكل ماب منهم جزءمقسوم (فأل) رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت باحبريللن هذا الماب الواحدفقال للمذنبين من امتل فبكي الذي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولم يخرج سمعة انام الاللصلاة ولم يحكلم احداحتى وعده الله الشفاعة وقال انالشارسعة الوارياب منهالامتات من الصحاب الكمائرالذين خرجوا من الدنيا بغيرتونة فيعذبهم الله عدلي قدردنوجم تم يخرجون سم اويد خلون الحنة دفض له وديركة الاعال فضلك ودشفاعتك وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة الثامنة والثلاثون)

وماقلناانه نبغى له ان بعلم ان الله تعالى فعل ماشاء و بفعل ما يشاء فهم الحلق اولم تفهم خيرا كان اوشرا فافعل الله تعالى فهومنه حكم وعدل ولا يكون ذلك منه جورا ومن وصف الله تعالى بالجور فقد حكم في بالله والله والله تعالى قادر على جير علقه وعالم بالا شياء لقوله تعالى ان الله بكل شئ عليم وقوله ان الله على كل شئ قدير والامور كلها بدائله تعالى لقوله تعالى فاداقنى امرافا غايقول له كن فيكون و نحن ربحانكره شيأ وهو خيرلنا وربعا خير شيأ وهو خيرلنا وربعا خيرلنكم وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خيرلنكم وهو خيرلنكم والله يعلم وانتم وهو خيرلنكم وعسى ان تكرهوا شيأ لا تعلمون وهي ان تكرهوا شيأ

(المسئلة التامعة والثلاثون)

وماذكرناانه بنبغي له ان يعلم ان الذي كتب في المصاحف هو قرء ان بالحقيقة وفين القرء آن وما يكتب الصيبان في الالواح هو قرء آن (واعلم) ان القرء آن كلام الله غير مخلوق ومن انكر وقال ان ما في المصاحف ليس بقرء آن بالخقيقة او بالحقيقة وقل له ان جبريل عليه السلام سمع هذا القرء ان بالحقيقة او بالمحاز فقل له ان جبريل عليه السلام سمع هذا القرء ان بالحقيقة او بالمحاز فقد كم بالحقيقة وانه انزل على محد صلى الله عليه وسلم بالحقيقة فلم تمكر انه كلام الله تعالى فان قال المحالف بعض بالحقيقة وبعضه انزل بالحياز فقد صارالقرء آن من القرء آن انزل بالحقيقة وبعضه انزل بالحياز فقد صارالقرء آن قرء آنين وهذا محال ومن انكر التنزيل فهو كافر بالله تعالى فان قال المحال ومن انكر التنزيل فهو كافر بالله تعالى فان قال المحار يسافي الدنيا قرء آن ولا في المصاحف والكراريس في الدنيا قرء آن ولا في المصاحف والكراريس في الدنيا قرء آن ولا في المصاحف والكراريس فقال ليس في الدنيا قرء آن ولا في المصاحف والكراريس فقال الته تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده فقل له ابن قول الله تعالى سارك الذي نزل الفرقان على عبده في الدنيا قرء آن بالمحادة في عبده في الدنيا قرء آن الهرفي المحادة في عبده في الدنيا قرء آن الله تعالى سارك الله تعالى سارك المحادة في عبده في الدنيا قرء آن القرة في الدنيا قرء آن المحادة في الدنيا قرء آن المحادة في الدنيا قرء آن المحادة في المحادة في الدنيا قرء آن المحادة في الدنيا قرء آن المحادة في الدنيا قرء آن المحادة في المحادة في

وقوله انانحن نزلنا الذكر وقوله طه ما انزلنا علمك القرءآن لتشقى وقوله حم تنزيل الحكتاب وقوله تعالى لوانزلنا هذا القرء أنعلى حمل وقوله وانه لتنزيل رب العالمن ومن انكروقال لدس ما في المصاحف قرء آنا فقد انكر الامات كلها لاناسم الكتاب لايقع الاعلى شئ بكون فيه مكتوبا وقد قال الله تعالى الم ذلك الحكتاب لارس فيه يعني لاشك فيه فالله تعالى امر دقراءة القرءان فقال فاقرؤاما تسرمن القرء أن والله تعالى امر مالاستماع لقوله تعالى واذاقرى القرء آن فاستعواله وانصدوا الا به وما تقرأ انت ونحن نسمع منك كارم الله تعالى ما لحقيقة والدلدل قوله تعالى يسمعون كلامالله م يحرفونه من بعد ماعقلوه الابة وقوله حتى يسمع كارم الله فالله تعالى من على الني صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ولقد آسناك سمعاسن المشاني والقرءآن العظم فاذالم يكن مافي الصاحف فاتحة الكتاب ولاما في الكراريس فيأى شئ من عليه فالله تعالى عن مس المصاحف الاعال الطهارة لقوله تعالى لاعسه الا المطهرون ننز دل من رب العالمين وقوله انه لقر عآن كريم الا مه فلولم مكن ما في المصاحف قرء آنامانهي عن مسها (واعلم) ان الله تعالى قال هذا القرءآن الاهماء وحرف والاتعلم بعد تعلم والا نغمة بعد نعمة وبلا صوت بعد صوت وبلا وقت بعد وقت فالله تعالى قال هذا القرء آن ملاهماء ولاحرف ولاصوت كاقلنا وسمع جبريل عليه السلام من الله تعالى مثل دلك وقرأ جبريل على مجدضلى الله عليه وسلم بحرف وصوت وفن نقرأ بصوت وحرف ونكتب بحرف وايس فرق بين الذى قال الله تعالى وبين الذى مع

حمر بل من الله تعالى وبن الذى قرأ حمر بل على محد صلى الله علمه وسلم وبين الذي قرأ مجدعلى خلق الله تعالى ومانقرأ سننا لان كله كارم الله غير مخلوق وما نقر أونك تب في المصاحف فهوقروأن لانزيد فمه حرفا ولانقص منه حرفا والكاغد والمداد والقلم مخلوق والمحتوب كارم الله تعالى غر مخلوق مالحقيقة وسن قال القرء أن مخلوق فهو كافر مالله فان قال المخالف هل قال الله تعالى الكارم فقل نعم فان قال سي فقل بلامتي فان قال كيف فقل ملا كيف فان قال ابن فقل ملاان فان قال كم فقل ملاكم فان قال خفضا اورفعافقل لاخفضاولارفعافان قال بصوت او بغرصوت فقل المصوت ولاحرف فان قال الخالف المكتوبات والحروف مخلوقة لاني احكتب ان ثمت طولت وانشنت قصرت فقل له انشتت تطويل الحروف اوتقصرها فهل يرتفع عنهاسم الحرفية واذاكان الناس يقولون فلانطويل القرآءة فلان قصر القرآءة هل يجوز ان يقولوا القرء آن طويل ا وقصروالذي يطول القرآءة ويخفف ويقصر فكه كارم الله تعالى لدس فيه فرق وكذلك من طول كامه بالحروف اوقصم ومن قال في القرء أن شي غرما وصفنا فهو مستدع وهذا كفاية lelel,

(المسئلة الاربعون)

وماذكرنا اله ينبغى له ان يعلم ان الاعلان هو بالحقيقة لابالجاز لان الرجل لا يكون خارجاعن احد الاحوال الثلاثة اما ان يكون مؤمنا او كافرا اومنافقا فن لم يكن له الاعلان بالحقيقة كان له الكفر بالحقيقة فن زنى اوقتل مسلما بغير حق اوشرب الحفر

اوعلى باللواطة اواخذ مال المسلم اولم يصل اوما اشبه ذلك كان اعانه صحيحا وهومؤمن حقيقة ومن قال اعانه بالجاز لاما لحقيقة فهوميتد عوهذا القائل لا يخرج من الحالين اما ان بكفرالمؤمن بالذنوب اوبعد الطاعة من الاعمان فأن كان بعد الطاعةمن الاعان فهومتدع وانكان يكفر المؤمن بالذنوب ويقول الاعان مالمحاز فقل له لوكان الكافر صلى وصام ولم يرن ولم يسفل الدم وترك جمع المعاصى ولكنه لم يؤمن فحسان يقول كفره محازف كمان الكافر لا يخرج ماعمال الخبرمن الحكفر ما لحقيقة ف كذلك المؤمن لا يخرج من الايمان الحقيق بالذنوب والمعاصى لانالله تعالى سمى اعلى المعاصى باسم الاعان فقال لوبوا الى الله جمعاليها المؤمنون الا به فان قال ماهم الله تعالى بالمحاز فقد كفرلان المحازلا بكون الامن احد لايعلم انه مؤمن اوغير مؤمن والله تعالى عالم مان هذا المذنب مؤمن ما لحقيقة فن قال هذا قال توبوالى الله جمعاليها المؤمنون وما قال الماالكافرون توبواوالعدد لا يخلو من احد الاحوال الثلاثة اماان و مؤمناا لحققة اوكافرا مالحقيقة اومنافقا بالحقيقة فانكان المؤمن قد ارتك المعاصى غمتاب غفر الله له وان كان مات بغبرتو بةفهو في مشعبة الله تعالى انشاء عذبه بعدله وانشاء عفرله يفضله والمنافق اشرمن الكافرفن قال في الاعمان غيرما قلنافهو ستدعوهذا كفاية للعاقل والله تعالى اعلم (المسئلة الحادية والاربعون)

وماقلناانه ينبغىله ان يعلمان من كان له خصم وخرج من الدنيا ولم يرضه ولم يتب فانه يعطى الله تعالى من حسناته خصمه

فى الاخرة بقدرخصومته وهذالا يكون من الله جورا بل يكون عدلا ومن رأى اخذ مال المسلم اوغيره ولم يرضه فى الدناويقول لا يعطى الله تعالى من حسناتى الى خصمائى فى الاخرة فهو مبتدع وربايدى ويقول ان آدم عليه السلام مات ولم ينقسم ماله بين اولاده فن اخذ شيأ فهوله وهذامذهب يشبه مذهب المجوس بقربانهم امهائهم وبناتهم واخواتهم والذى شرحناه فى هذا الباب كفارة للعاقل

(المسئلة الثانة والاربعون)

وماقلناانه بنبغی له ان يعلم ان التوفيق مع الفعل مستوبان و دنبغی ان لا يقول ان التوفيق قبل الفعل فان هذا مذهب الحبر به والقدری قال ان التوفيق بعد الفعل فان هذا مذهب الحبر به والقدری والحبری محوس هذه الامة (واعلم) ان النبی صلی الله علیه وسلم فال العبد قداعطی قوة العمل و کلف ذلك حتی بازم علیه الحجه ولم يعط قوة التوفيق لان التوفيق من الله تعالی والقدری يقول ان الحبر والشر من الله تعالی ولاس العبد فيه صنع والحبری يقول ان الحبر والشر من الله تعالی ولاس العبد فيه صنع والحبری يقول ان الحبر والشواب في دلان ان يعلم ان من کان غرضه و جهده ومراده مبتدع والصواب في دلان ان يعلم ان من کان غرضه و جهده ومراده طاعة الله تعالی و درضاه مجد التوفيق من الله تعالی محد العمل ومن حک ان غرضه و جهده و مراده معصمة الله تعالی اصاب خذلان الله مجد العمل والدليل قوله تعالی والذين حاهد وافينا خذلان الله مجد العمل والدليل قوله تعالی والذين حاهد وافينا خذلان الله مجد العمل والدليل قوله تعالی والذين حاهد وافينا عند ربخ م سبلنا فان قال کا قال القدری کله منا ولدس بله فيه صنع عند ربخ وان قال کا قال القدری کله منا ولدس بله فيه صنع عند و دون

فقدوصف الله تعالى بالعجز وهذا محال فكفروا (واعلم) أن الاستطاعة عند اهل العدل مع الفعل مستويان لا يتقدم ولا يتأخر وقوله تعالى انتم الفقراء الى الله وقد قال الله تعالى قل الااملات لنفسى نفعا والاضرا الا يه وفي هذا القدركفاية للعاقل والله اعلم

(المسئلة الثالثة والاربعون)

وما قلنااله بنسفى للمؤسن ان يعلم ان الايمان على الجارحة بن على القاب واللسان الامن كان له عدر بان كان الكن ولا بنه ع يغير قلب في حال والايمان هو معرفة الله تعالى بوحدانيته بالقلب والاقسرار باللسان بوحدانيته لانه واحد ليس كثله شئ وهو السهيم البسمين فهذا هورأس الايمان هن اقر باللسان ولم يقر باللسان ولم يقر باللسان ولم يقر باللسان فهو كافر بانله (واعلم) ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالقلب وهذا كفا به للعاقل

(المسئلة الرابعة والاربعون)

وماقلناانه ينبغى له ان يعلم ان من عرف الله تعالى بالقلب فهومنافق باللسان فهو كافرومن اقرباللسان ولم يعرفه بالقلب فهوجهمي ومن قال ان الاعان على القلب دون اللسان فهوجهمي ومن قال ان الاعان على اللسان دون القلب فهوكرامي ومن قال ان الاعان قول باللسان بغير معرفة بالقلب فهو من المرحمة ومن قال ان الاعان هومعرفة بالقلب بغيراقرار باللسان وتصديق بالقلب فهوكاهل الكتاب بعرفونه ولا يقرون به ولا يصدقونه ومن قال ان الاعان هواقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعدل

بالجوارح فهومبتدع ومن قال ان الاعان هو معرفة بالقلب بغير اقرار باللسان وتصديق بالقلب فهوجهمي وهؤلاء كلهم ضالون والصواب في ذلك ان يعلم ان الاعان هو اقرار باللسان وتصديق بالقلب وهذا كفا بة للعاقل والله اعلم بالصواب

(المسئلة الخامسة والاربعون)

وماقلناانه بنبغىله ان يعلم ان لايسبه الله بشى لان الله تعالى قال ليس كمله شى فى الارض ولافى السماء وهوالسميع البصير (واعلم) ان الاشياء كلما مخلوقة ولابد للمخلوق من خالق ولايشبه الخالق بالمخلوق كان العامل لايشبه بالعمل فاذا كان الانسان لايشبه نفسه بعلمه فالخالق اولى ان لايشبه بالمخلوق ومن قال ان لايشبه بالمخلوق ومن قال ان لايشبه بالمخلوق ومن قال ان لايشبه بالمخلوق قال قائل صفى لى ربك فاقرأ قوله تعالى بسم الله الرحم قال هوالله احد الله الصمد لم بلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وخي له مسلمون وفى هذا القدر ما هو كفا ية للعاقل والله اعلم وغي له مسلمون وفى هذا القدر ما هو كفا ية للعاقل والله اعلم

(المسئلة السادسة والاردمون)

واما ماذ كرناانه بندهی له ان لا بند له تعالی ده ان اولاهمه ما ولادها ولاصفه كصفه المخلوقین فلان تمام الایمان ان بغرف الله تعالی ولایشتغل بكیفیته لان الله تعالی قال لموسی بن عران علیه السلام اموسی اعلم ولا تعلم اثنین اعلم بانی اله ولانشتغل بكیفیتی واعلم انی رازق ولا تعلم من این ارزق العباد والصواب فی دائد ان یعلم انه تعالی لیس علی مكان ولاهو محتاج الی مكان والعرش قائم بقد رته ولا یصفه بالمحی والدهاب لان المحی والدهاب لان منهما نلا ثم معان اما ان یکون لا بری فیدنو حتی بری

واما ان يكون لا بقدر فيدنو حتى يقدر واما ان يكون لا يسمع فيدنو حتى يسمع فن شبه الله تعالى بهذه الاشياء فقد كفروا ما الايات المتشابهات والاخبار المتشابهات فينبغي له ان يؤدن بها ولا يفسر لان تفسيرها بدخل في مذهب التعطيل فيصع مبتدعا واذاراً يت آية المتشابه فدع ذلا الى الله تعالى ولا تفسيره حتى تنجو لانه ليس فرضا عليك ان تعرف تفييره بل الفرض عليك ان تؤمن به وفي هذا القدر كفاية للعاقل والله اعلم

(المسئلة السابعة والاربعون)

وماقاناانه ينبغى له ان يعلم ان الكسب يفترض فى بعض الاوقات لان الله تعالى اوجه الى مريم وقال هزى اليك بحد عالناله وجعل النهار معاشا (واعلم) ان ترك الكسب رخصة وانكار لكسب بدعة فن انكره فهو كرامي ومن رأى الرزق من الكسب فقد كفرو يسمى مشركا و ينبغى ان يكون الكسب تحت اليقين والتوكل على اليقين في لم يكن الكسب تحت اليقين كان كفر الانه تعالى قال الله الذى في لم يكن الكسب تحت اليقين كان كفر الانه تعالى قال الله الذى خلقكم غرز قكم غم عيسكم غم يحسكم واعلم ان الكسب لا برند في الرزق ولا ينقص رزق من ترك الكسب وان الله تعالى لا ينقص من رزق المسىء لاساء له ولا يريد في رزق المحسن لاحسانه من رزق المحسن لاحسانه وقال تعالى قال وقدر فيها قوالها في اربعة الم سو آء السائلين وقال تعالى فورب المهاء والارض الاية (حدثنا) الثقات باسنادهم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فهومية لم عن ابن عباس اى الكسب افضل قال نقل الحيارة فهومية لم على لابن عباس اى الكسب افضل قال نقل الحيارة فهومية لم عيل لابن عباس اى الكسب افضل قال نقل الحيارة فهومية لم عيل لابن عباس اى الكسب افضل قال نقل الحيارة

من رؤس الجبال واخبرنا الثقات باسنادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال طلب الكسب من الحلال فريضة بعد الفريضة وحد ثنا الثقات باسنادهم عن ابن مسعود انه قال انى لا بغض الرجل فا رغالاهو فى عمل الدنيا ولاهو فى عمل الاخرة وحد ثنا الثقات باسنادهم عن عمر رضى الله عنه انه قال فى خطبته من عمل منهم جهدناه ومن لم يعمل اتهمناه فى خطبته من عمل منهم جهدناه ومن لم يعمل اتهمناه قيل من العبد الجهدومن الله تعالى التوفيق وهذا كفا بة للعاقل والله اعلم

(المسئلة الثامنة والاربعون)

وماقلناانه بنبغى له ان يعلم ان الاعمان العمل والعمل سوى الاعمان وليس كل طاعة اعاناكما ان الحكوم عصية وليس كل معصية كفرافان لكل بى شرعة ومنها جايعنى كان لكل نبى شريعة ومنها جايعنى كان لكل نبى شريعة وامرسوى ما كان الاخر لاان اعمان احدهم سوى اعمان الاخر فلما كان اعمان الانبياء واحدا وشرائعهم مختلفة علم ان الاعمان العمل لا نه لا يجوزان يكون لا حدهم اعمان كشير وللا خرقليل واما الدلائل فظاهرة الاترى ان الاعمان الاعمان الدوام والعمل ليس على الدوام لان الرجل اذاصلى قبل وقت الصلاة فان الصلاة لا يجوز وكذلك اذاصام قبل شهر رمضان الصلاة فان الصلاة لا يجوز صومه عن رمضان ولو كان كافراو على جيم الحيات والطاعات قبل ان يؤمن لا يصير مؤمنا لان الايمان قبل العمل والاعمان على الدوام والعمل بالاؤمات ومن جهة اخرى لوان المكافر آمن على الدوام والعمل بالاؤمات ومن جهة اخرى لوان المكافر آمن على رأس المزيلة بجوزا عمانه ولوصلى على المزيلة بحوزا عمانه ولوصلى على المزيلة العمل من الاعان المحاذ بعضه اخرى الوان المكافر آمن على رأس المزيلة بحوزا عمانه ولوصلى على المزيلة العمل من الاعان المحاذ بعضه المراك في المديعة ولوصلى على المن العمل من الاعان المحاذ بعضه المن المن المحاذ والعمل من الاعان المحاذ ولوصلى على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن المن المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والعمل على المن المحاذ والعمل على المن العمل من الاعان المحاذ والمحاذ والمحاذ والعمل على المن المحاذ والعمل على المحاذ والمحاذ والعمل على المحاذ والعمل

على النعاسة وبعضه لا يجوز وايضا لوان امن أة حائضا اورجلا جنبا آمن يجوز ايمانه وان صلى على مثل هذه الحالة لا تجوز صلاته الا ترى ان المؤمنين يكونون في الحنة مؤمنين بغير على فقد ظهران الا يمان بما ين العمل وهذا كفاية للعاقل والله اعلم

(المسئلة التاسعة والاربعون)

وماقلناانه بنسغى لدان يعلم اناعان المحسن والمسي وسوآء واعمان حد دل وسكائمل وسائر الملائكة واعان حسع الانساء والرسل واعاتا الموآء في قال اناعان المسيء اقل من اعان الحسن فقدكذب وهومستدع لان الله تعالى قال شهد الله اله لاا كه الاهووالملائكة واولوا العلمقامًا بالقسط اراديه المؤمنين فال ان الملائكة قالت هذا القول اكثر مما قال الله تعالى اواقل فهو مستدع فان قلت المؤمن يقول اقل مما فالت الملائد كمة اواكثر فهومحال وان كنت تقول مثل ما فالت الملائكة فاالفرق منك وبين الملائكة ( واعلم ) ان الملائكة فضلوا علمنا بالاعمال والافعال لامالاعان فان الاعان واحد وايضاقل للمغالف هل آمن حدر بل ماحد انت تؤمن به اوآمن ماحد انت لاتؤمن به فان آمن ماحدانت لم تؤمن مه فهذا لا يكون اعانا مل يكون كفرا وان امن باحد انت تؤمن به فاعانك واعانه سواء ومن قال اناعانا خرمن اعان جريل عليه السلام لان الله تعالى خلق جبريل واعطاه العقل ولم يعطه الشهوة وخلقنا واعطانا العقل والشهوة وامرنابالصلاة والصوم والحيج والزكاة والاغتسال من الحدالة فأذا الديناهذا كله كان اعاتباخيرا من اعان جبريل فهوميدع والله تعالى يقول فان آمدوا عثل آمنته فقداهدوا

وايضا قل للمغالف ماقولك في رجل قال لااله الإالله محمد رسول الله وملك قال مثل هذا فهل يكونان كالهما مؤمنين صادقين اولا اويكون احدهما صادقا والاخركاذيا فان قال احدهما صادق والاخركاذيا فان قال احدهما صادقان فلا يكون بين اعان الملك والرجل فرق في آمن بالله صادقان فلا يكون بين اعان الملك والرجل فرق في آمن بالله وعما امر الله به و عما الرا الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا وان كان زائيا اوشارب الخراوقاتل المؤمن فاعمانه واعمان الملائكة والنبيين سوآء ومن قال غيرهذا فهومبتدع وفي هذا كفا ية للعاقل والله اعلم

(المسئلة الجسون)

(المسئلة الحادية والخسون) وماقلناانه ينيغي للمؤمن ان يقر ان الوتر ثلاث ركعات بتسليمة

واحدة فن قال ان الوترركعة ولا برى انه ثلاث ركعات حقا فهو مستدع وانرأى انه ثلاث ولكن يصلى ركعة واحدة فلا تجوز الصلاة خلفه في قول الى حنيفة رضى الله عنه ومن قال الوتر ركعة واحدة والله تعالى واحدفقد كفولان الله تعالى واحد بغير حساب ولاعددوهذا القماس كفرالاترى انالله تعالى معاك مؤمناوسمي نفسه مؤمنا فتقول اناوالله تعالى سوآء وهذاالقول كفر وقل للمغالف انت تسمى الله وتراوتسمى هذه الصلاة وترا وهذاالوترفعلك وصفتك انت وحميع افعالك مخلوقة والوترالذي هواسم الله تعالى هوصفته وهوغير مخلوق فكمف تشمه شمأ مخلوقابشي هوصفة الله تعالى وهذا القول كفر قال الله تعالى لدس كشله شي الأمه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطاكم صلاة وهي خبر لكم من الدنيا ومافيها قالوا بارسول اللهاى صلاة هي فقال هي الوتر وقتها الله تعالى من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفعروقال فى خبرآ خرقال ان الله زادكم فى صلاتكم ثلاثر كماتوهوالوتروقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفعر وروى عن الى مكر الصديق اله قال اوتررسول الله صلى الله عليه وسلم شلاث ركعات ولم يسلم الافى آخرهن غ قال ثلاث مرات سعان الملك القدوس سبوح قدوس وروى عن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه انه قال كان الذي صلى الله عامه وسلم يوتر شلاث ركعات بتسلمة واحدة وكان يقرافي الركعة الاولى بسبع اسم ربك الاعلى مع الفاتحة وفي الثائية بقل ياايها الكافرون وفى الثالثة مقل هو الله احد وعن ابن عباس انه قال كنت نائماء ندخالي معونة زوج الذي عليه السلام فلمامنى

هوى من الليل قام الذي عليه السلام واوتر شلاث ركهات ولم يسلم الافى الركعة الثالثة واما الخبرالذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان نوتر بركعة ثم اوتر شلاث ركعات غ اوتر بخمس ركعات ثم اوتر دسم ركعات ثم اوتر بنسم ركعات ثماوتر باحدى عشرة ركعة ثماوتر شلاث عشرة ركعة فكانذلك قبل نزول الوتر فلاحاء جبرول علىه السلام واخبره بالوترماصلي الذي عليه السلام بعد ذلك الاثلاث ركعات تسلمة واحدة فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وفى هذا الماب احاديث كثيرة وسنذكر بعضا من سادات هذه الامة وهم العشرة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلموشهداهم بالخنة الوتكر وعروعمان وعلى وطلحة والزدار وسعدوسعيد وعبد الرجن بنعوف والوعيدة بن الحراح وغبرهم مثل عبدالله بعاس وان مسعود والحسن والحسن ومعاذ بنجيل وحذيفة بنالهاني وانس بالك وسلاان الفارسي وبلال الحبثى والى الوب الانصارى والى امامة الماهلي وعائشة وحنصة وسعونة وفاطمة الزغرآء والبرآء من عازب وعسادة من الصامت والى موسى الاشعرى وعار من المر وعددالله بنابى اوفى وعكرمة وخالد وقتادة وكثرمن مثلهم واكن اقتصرنافه ولاء كامم قالوا نحن المؤمنون حما والايمان لايزيد ولا ينقص وحدث الامام حدث القوم ونرى المسم على الخفين والاقامة مشي مدى ولا يقرأ خلف الامام والوتر ثلاث ركعات بتسلية واحدة فعلى هذاوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن الحسن البصرى اله قال رأيت ثلاعًا لة نفر من

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبعون بدريا حدثني كاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احفظو االسنتكم عن قال لااله الاالله ولاتكفروا المؤمنين بالذنب وحدثني كلهم ان الذي صلى الله علمه وسلم قال ان تقدير الخبروالشرمن الله تعالى وامرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله فاذا قالوا لااله الاالله مجد رسول الله فقدعهموا منى دماءهم واموالهم والاعان اقرار باللسان وتصديق بالقلب والعمل بالشرآئع وصلوا على من مات من اهل القبلة ولانشكوافي اعانكم وصلوا خلف كل بروفا جرولا تخرجواعلى احد من اهل القملة بالسيف (وقال من التابعين والصالحين مثل محدين كعب القرطي وعطاء بنابي رماح وجعفر بن محدالصادق وعر سعدالعزير ومعون بن سهران وطاووس الماني والرسع بن خيثم ووهب بن منبه ومالك بندينار وكعب الاحمار وثانت المناني ومجد بن المنكدر ومعدس سربن وعاقمة وابراهم النعمى والى حنيفة والى نوسف ومجدس الحسن وزيادين وكدع وعدد الله بن الممارك وكذلك نحو سمعمائة من التابعين والصالحين فالوانحن المؤمنون حقاولا بقرأ خلف الامام ويصلى الوترثلاث ركمات بتسلمة واحدة والاقامة مثنى مثنى وحدث الامام حدث القوم والاعان لا يزيدولا نقص ونصلى خلف كل بروفا مرولانكفر احدا من اهل القدلة بالذنب ونرى المسمعلى الخفين ولانتوضأ بالماء القلدل الراكدوعلى هذا وجدناا صحاب الني صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن صع به الدين وقال بعض العلماء والصالحين مثل مجد بن مقاتل الرازى وعصام بن يوسف والى الليث والى حفص المعارى

وخلف سالوب وحاوردس معاذوعلى ساسحق وابى عروالضرير والى سلمان الحرجاني وانى مكر الحوزجاني والى القاسم الصفار والى اجد العياض ومن مثلهم نحوار بعمائة نفر من اعمة الدين بخراسان والعراق وماورآء النهركاهم كانوا على ماذكرنا وقالوا كالهم نحن وجدناسادات هذه الامة وزهادها وعمادها على مثل هذامثل صالح المزى وذى النون المصرى وفضيل بنعياض والى مكر الوراق واحد من حضروبه والى مكر الواسطى والى برند البسطامي وابراهم بناجدوشقيق بنابراهم البلغي وحاتم الاصم وحامد اللفاف ومعاذ الثقني وابراهم السمر قندى وعران اس الى مكروالى زكرا وعتمة الغلام والى تراب المخشى والى القاسم الحكم السمرقندى ومن مثلهم من الزهاد قالوا نحن المؤمنون حقا ونوتر شلاث ركعات بتسلمة واحدة ولانشك في اعانا والاعان لارندولا بقص والاقامة شي مشي ولانرفع الدينا الافى التكبيرة الاولى ولانقرأ خلف الامام ولانكفرا حدامن اهل القدلة بالذنب ونصلى خلف كلبر وفاجرولا نتكام في اهل القبلة الابخرونخاف من الله تعالى ونرجوافضله وجدنا على هذا اعتنا من اهل خراسان والعراق واهل ماورآء النهر كلهم قوله مقبول في هذا كله فلما كان هؤلاء السادات والمة الهدى على ذلك فلا يخالفهم الامتدع وفي هذا خمسمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ول-كن اقتصرناكى لا يثقل على المتعلم وبالله الحول والقوة وهذا كفاية للعاقل والله اعلم بالصواب (المسئلة الثانية والخسون)

اقلناانه ينبغي لهانه برى ان حدث الامام حدث للقوم فن أم ير

05

حدث الامام حدث اللقوم لا تجوز الصلاة خلفه لان الذي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فان قال انااصلى صلاتي والامام يصلى صلاتيه فقل باى شئ يصد برالقوم مقتدين به وان كان كل واحد منهم يصلى صلاة نفسه ولا يكون حدث الامام حدث اللقوم فيأى شئ يكون فضل الجاعة فاذا كان كذلا في نبنى على قولان اله اذا كان الامام يهوديا او نصرانا او مجوسا اوام أة تجوز صلاتك خلفه وهذا يكفى لمن شرح الله صدره للاسلام وفيه تجوز صلاتك خلفه وهذا يكفى لمن شرح الله صدره للاسلام وفيه كفاية للماقل والله اعلم

(المسئلة الثالثة والجسون)

وماقلناه ان الوضو الايجوز بالماء انقليل الراكدوع الامتهادا حرك جانبه يتحرك الجائب الاخر فلا يجوز الوضوء منه وان كان الماء جاريا بجوز الوضوء منه وان قل اذالم بربه اثر النحاسة ومن قال يجوز الوضوء من الماء الراكد لا تجوز الصلاة خلفه لانه لا يتوضأ الدا وهذا كف له العاقل

(المسئلة الرابعة والخسون)

منه على المسم على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة الأم ولياليا من وقت الحدث ومن لم يرالسم على الخفين فهو من الروافض وهذا كفاية للعاقل

(المسئلة الخامسة والحسون)

منه على الأعلى الايمان الايمان الايند ولا مقص الان من برى الزيادة والنقصان في الأيمان فهو مبتدع والزيادة والنقصان اغماتكون في الافعال الأي الايمان والزيادة والنقصان الايد خلان الافي شئ في الافعال الافي الايمان والزيادة والنقصان الايد خلان الافي شئ مخلوق فان كان عندك ان الايمان بريد و سقص فقد اقررت انه

مخلوق والذى احتموانه قوله تعالى ليزدادوا ايمانا معايمانهم قال المفسرون الذين قدصم منهم التفسير مثل ابن عماس وعلى وجعفر بن محدالصادق والحسن البصرى الاعانهمنا المقن وقال بعضهم التصديق وقال بعضهم المقاءولم يقل احدمن العلاء والصالحنان الاعان برند وينقص ولدس كلشئ من القرءان سنعى لك ان تفسره على وجهه الظاهر واحكن سعى لك ان تنظر الى معناه لان في القرء آن آما كثيرة في الظاهر لهامعني والباطن غبرذلك فاتقوا الله ولاتفسروا كلام الله برأبكه لان الذي صلى الله عليه وسلم قال من فسير القرء آن برأ به فقد كفر والتقسيرالصحيح ماجاء عن الصحابة والعلماء قال الله تعالى رسا واجعلنامسلم للدمعناه ثبتناعلى الاسلام ولوفسرت على الظاهر فانظرالى قوله واسأل القربة يعنى واسأل اهل القربة وقوله تعالى فان تمازعم في شئ فردوه الى الله والرسول بعني الى كاب الله وكارم الله وقوله تعالى الم تركيف فعل ربك يعنى الم تخبرو كثيرمثل هذافي القرءآن ولكن اقتصرناعلى ذلك فعدعلدك ان لاتفسر كالام الله برأيك ولا تحسب كل مد ورجوزا كملا تكفرو لدخل النارفان قال المخالف روى عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال مخرج من النارمن كأن في قلمه منقال ذرةمن الاعان فأذا كان في الاعان مثقال ذرة علناان الاعان برند و مقص فقل له هل بكون الاعاناقل من قول لااله الاالله فان قال لافقل لااله الاالله اكثرام مثقال ذرة وقدجاء في الخبرعن الذي صلى الله عليه وسلمانه قال لوان السموات السبع والارضين السبع وضعت فى كفة الميزان وقول لا اله الا الله في كفة اخرى لكان قول

لااله الالله يرج لكن الني صلى الله عليه وسلم ارادهمنا عل غير الاعان الاانه جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يخرج من الناريشفاعة الني صلى الله علمه وسلممن قال لااله الاالله مجدرسول الله قلما قولك ما عالف الغفرلهم باعان كامل اوباعان ناقص وهولم يعهل عملاصالحا فانكان الاعان قولا وعلالم يخرج من النار لانه لدس فمه عل وروى عن عبدالله س عدر عن رسول الله صلى الله علمه وسلمانه قال من قال افامؤمن انشاءالله فقد خرج من امرالله ومن قال ان الاعان رند و منقص فلاس له في الاسلام نصب ومن قال ان الاعان مخلوق فقد كفر وروى عن الى هر رة انه قال جاءاناس الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فسألوه عن زيادة الاعان ونقصان الاعان فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم زيادته ونقصانه كفر والاعمان لابرند ولا ينقص وروى عن عرس عدالعز رانه قال على المنبرلوكان الاعمان على تلائد الصفة التي وصفوها اهل الاهواء لكان يقبل الني صلى الله علمه وسلماسلة المعراج على استه في آناء الليل والنهار خسين صلاة وصوم ستة اشهرمن كل سينة مثل ما كان على دى اسر آئيل ولكن سأل الله تعالى التحقيف على امته حتى خفف الله خسين صلاة الى خس صلوات وخفف صومستة اشهر الى صومشهر واحدين قال ان الاعمان قول وعل اورند و سقص فسنسعى ان يقول اعمان موسى اكثر من ايمان محد صلى الله عليه وسلم وهذا ان الاعان لا برندولا منقص ومن قال برندو منقص فهوم وهذا كفاية للعاقل والله اعلم بالصواب (المسئلة السادسة والخسون)

واماماقلناانه بنبغى له ان يعلم انه اذاسال الدم والقيم ومااشه ذلا من جرح فقد انتقض الوضوء وبرى اعادة الوضوء حقا فاعلم ان كل شئ فى باطن الانسان اذا تمين فى ظاهره اوسال من الباطن الى الظاهر فقد انتقض به الوضوء وكل ظاهراذا دخل فى الباطن يفسد صومه الاان يكون ناسيا فن احتجم اوسال من بدنه دم اوقيم ومااشمه ذلك متعمد ا اوغير متعمد ولم يعدون و هذا القدر مبتدع لا تجوز الصلاة خلفه لانه يصلى بغير وضوء وهذا القدر كفا به للعاقل والله اعلم

(المسئلة السابعة والخسون)

وماقلناانه يندفي له ان يعلم ان ابليس لعنه الله لما كان يعبد الله سجانه كان مؤمنا عند الله وعند الملائدكة وفى اللوح والوركر وعررضى الله عنه ما لما كانا يعبد ان الصنم كانا كافرين عند الله وعند الملائدكة وفى اللوح ومن قال غيرهذا فهو مبتدع عند الله وعند الملائدكة وفى اللوح ومن قال غيرهذا فهو مبتدع جبرى روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال الحذر لا يغنى عن القدر شمأ ولكن الدعاء دفع القدروا علم ان المليس لعنه الله كان مؤمنا مدة ما كان يعبد الله تعالى عند الله تعالى وعند الملائدكة مؤمنا مدة ما كان يعبد الله تعالى عند الله تعالى وعند الملائدكة حقاومن كان عند نفسه مؤمنا حقاومن كفر وعبد الصنم كان كافر احقا كذلك يكون عند الله تعالى حقاومن كان عند نفسه كافراحة اكذلك يكون عند الله تعالى كافراحة اكذلك يكون عند الله تعالى كافراحة الله عليه وسلم بالفتال مع المشركين حتى يقولوا لا اله الله مجد وسول الله في اتقول انت بامخالف هل احمر الله الله تعالى بالقتال مع المؤمنين اومع الكافرين بالمخالف هل احمر الله تعالى بالقتال مع المؤمنين اومع الكافرين

فيكون يقولك الله تعالى امل بالقتال مع المؤمنين وهذا محال ولو كان الكفارمؤمنين عندعمادة الاوثان كان لاينسغي القتال وماكان ينبغي لهم الاسلام وكانوامؤمنين بعضا وكافرين بعضا ولسن الله تعالى وقال المجد لا تقاتل المؤمنين ولكن قاتل المشركين وان كان المؤسنون من كان مؤمنا حقافي الازل ولم يتغير عن حاله ولايغبره كائن ويكون سوى ذلك فاذا كان كذلك فاالفائدة في امر الله تعالى مالفتال حتى يقولوا لااله الاالله وما الفائدة فيعرض الاسلام فان كان الكافر كافر افى اللوح المحفوظ ولايسلم الدائقولك فالمحاربة معه محال لانه كتب في اللوح كافرا وهذا مذهب من يرى الكفارواهل الكمائرمعذورين بفعلهم وهذا كفر وقل للمغالف ان آدم عليه السلام هل كان عاصيا قبل الاكل من الشعرة اوكان مطمعا اوخلقه الله مطمعا اوعاصما فان قال خلقه الله مطمعا فلا يعصى بقولك وان قال خلقه الله عاصما فلا يطمع يقولك ولايكون لهذه الاية معنى وفائدة وهي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وقل له الااساس الله تعالى ملائكته بالسحود لادم هل كان المس حينيَّذ كافر الوسوِّمنا فان كان كافر الم يأسره الله تعالى بالسحود لادم بقولك لان الله تعالى امر الملائك بالسعودلاالكافروابلس لعنهالله كان معذورا بترك السعود بقولك وقد قال الله تعالى مامنعك ان لاتسعدادام تلاقال ناخيرمنه خلقتني من ناروخلقته من طين (واعلم) ان الله تعالى امره بالسحود فان كان كافرا لم يأمره بالسحوداذليس للكافر مع الملازعل فتعن ان المس كان مؤمنا وكان يعدالله تعالى فلالم يسحدوكفر بالله محى اسمه من ديوان المؤمنين وكتب كافرا

وادم عليه السلام كان كتب فى اللوح مطمعاقدل ان بأكل من الشعرة فلما اكلمن الشعرة وعصى محى اسمه من المطمعين وكتب عاصما فلمارجه الله وتاب علمه وقمل بو شه كتب الله اسمه في حله المطمعين وكذ لك هاروت وماروت وكذلك قاسل بنادم كان مؤمنا في اللوح فلاقتل اخاه ولم يرض بحكم الله محى اسمه من المؤمنين وكثب كافرا وسعرة فرعون ماداموا يستحرون كانت اسماؤهم فى اللوح من السحرة والكفرة فلما آمنوا وسحدوا كتبوامن المؤمنين والو مكروعمر ماداما يعددان الصن كان اسمهما في اللوح من الكافرين فلما اسلما كتب اسمهما من المؤمنين وكذلك مام بن ماء وراوقارون وتعلية والله تعالى قادر في حدع الاحوال فعل ماشاء ويفعل مايشاء بمعوالله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ويشتى السعيد ويسعد الشقى ويصرالكافرمؤمناويصر المؤمن كافرا وقال الني صلى الله عليه وسلم بولد الانسان كافراويعيش كافراويموت مؤمناوفي هذا اخداركشرة ولكن اقتصرنا وفي هذا كفاية للعاقل والله تعالى اعلم (المسئلة الثامنة والخسون)

وماقلناانه بنبغى له أن يعلم أن أمر الله تعالى فى ألديما لا يسقط عن الحب بمعبته فن أدعى محبة الله تعالى نصدقه فى أربع خصال الاولى أن لا يقصر فى حق مولاه والثانية أن لا يقصر فى بحميع حكم مولاه والثالثة أن يرضى بجميع حكم مولاه والرابعة أن يترحم على جميع خلق مولاه ومن قال أن احباء الله تعالى أذا وجدوا محبة الله لا يضرهم شئ لان المحبة لا تتضر ربترك الصلاة وركوب المعاصى وهذا باطل (واعلم) أن الله تعالى قال قل أن كنتم تصون الله وهذا باطل (واعلم) أن الله تعالى قال قل أن كنتم تصون الله

فاتمعوني يحسكم الله واتماعنا ان نعمل مفر آئض الله تعالى وسنن رسوله فن تركسنة رسوله فهوفاسق والفاسق لايصل لحية الله تعالى ومن لم رذلك فهوستدع ولا يكون المبتدع حبيب الله فاذا كان بترك سنة رسوله هكذاف كمف بترك فرآئض الله سحانه وتعالى فينبغي له ان يعمل عمل المحسوب حتى بصدق قوله فعله وقد قال الله تعالى اليه يصعدالكام الطيب والعمل الصالح يرفعه ولوسقط عن احد من عماد الله تعالى لكان يسقط عن خليله ابراهم عليه السلام لان الله تعالى اتخذه خليلا فكان اداصلی سمع وجد قلمه من هدة الله تعالی مملا من ملل ولوسقط عن احدمن احماء الله تعالى امر الله تعالى لحكان سقط عن محدصلى الله تعالى عليه وسلم لان الله تعالى احبه واختاره من خلقه فكان اذا صلى يسمع لجوفه ازير كازير المرجل وقد آمنه الله تعالى من خوفه وقال تعالى لمغفر لل الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع هذا عدد الله تعالى وصلى حتى تورمت قدماه فلاالم يسقط امرالله تعالى عن سيدولد آدم محدوعن خليله ابراهم عليهما السلام فكيف يسقط عن غبرهما وهذا كفاية للعاقل واللهاعلم

(المسئلة التاسعة والخسون)

واما ماذكرناانه ينبغي لهان يخاف الله تعالى لأجل خامّته وبرى الخوف من الله تعالى فلانه لايدرى الموت بالاسلام اوبالكفركن قبله من العباد الذين خرجوا من الدنيا بغير الاسلام وخوف الحامة فريضة على جيع المسلين والدليل عليه قوله تعالى فلا يأمن مكرالله الاالقوم الخاصرون وقوله تعالى ان الله شديد

العقاب وقوله تعالى والمنظر نفس ماقد مت لغدو قال عليه السلام قال الله لااجع على عبدى خوفين ولاامنين من خافى فى الدنيا آمنيه فى الاخرة ومان امنى فى الدنيا اخفته فى الاخرة وقال امام المسلمن ابوحنيفة رضى الله عنه اكثر ما يسلب الا يمان من العبد عند النزع فن لا يخاف الحاتمة ومن لم يتق الله لا جل الحاتمة فهو مرجى جبرى وهذا كفاية للعاقل والله تعالى اعلم

(المسئلة السنون)

واماماذكرنا من انه بنه عي له ان لا يقنط من رجة الله تعالى وان كان قداتى كسرة اوكائر كشرة فلان من قنط من رحة الله تعالى تكون كافرايسمى حرورا (واعلم) لوان احدامن المؤمنين الى عمدع ذنوب اهل الارض لا بندفي له القنوط من رحة الله تعالى لانه كفروالدلسل علمه قوله تعالى انه لاسأسمن روح الله الاالقوم الكافرون ولوان مؤمنا قتل الف مؤمن اوزني مالف مؤمنة ولم يصل ولم يصم ولم يزل ولم يحيع ولم يغتسل من الحنامة وفعل اكثرمن ذلك مادام انه لا يكفر فهوسؤمن حقاوان تاب تاب الله عليه وان خرج من الدنيا بغيريوية فهو في مشيئة الله تعالى انشاءعذيه بعدله وانشاء غفرله بفضله ويدخل الحنة برحته ومن قال انهذا المؤمن بكفر بالله مذه الذنوب فهو كافر يسمى حرورباومن قال ان هذا المؤمن اذا اتى مذه الذنوب وخرب من الدنما بغيريو مة يخلد في النار الدا فهو كافر يسمى معتزلما ومن قال أن هذا المؤمن لاتضره هده الذنوب بعد ماآمن بالله تعالى فهوكافر يسمى مرجئا واعلم ان الله تعالى قال ان الله لايغفران يشركبه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وقال تعالى

قل اعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رجة الله ان الله یغفرالذنوب جمعا انه هو الغفور الرحیم و قال تعالی و الدین اذافعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنو بهم ومن یغفرالذنوب الاالله و قال تعالی ومن یعمل سوأ او یظلم نفسه ثمیستغفرالله یجدالله غفورا رحیاوهذا کفایه یحدالله غفورا رحیاوهذا کفایه لعاقل و الله سیمانه و تعالی اعلم بالصواب

وقدتم طبع هذا الكتاب بعون الله الملان الوهاب في دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق القاهره الثلاث عشرة بقيت من رجب الفرد الاصب سنة ثلاث وخسين ومأتين بعد الالف من هجرة من خلقه الله على اكل وصف فلله الحد على التام وعلى نبيه افضل الصلاة





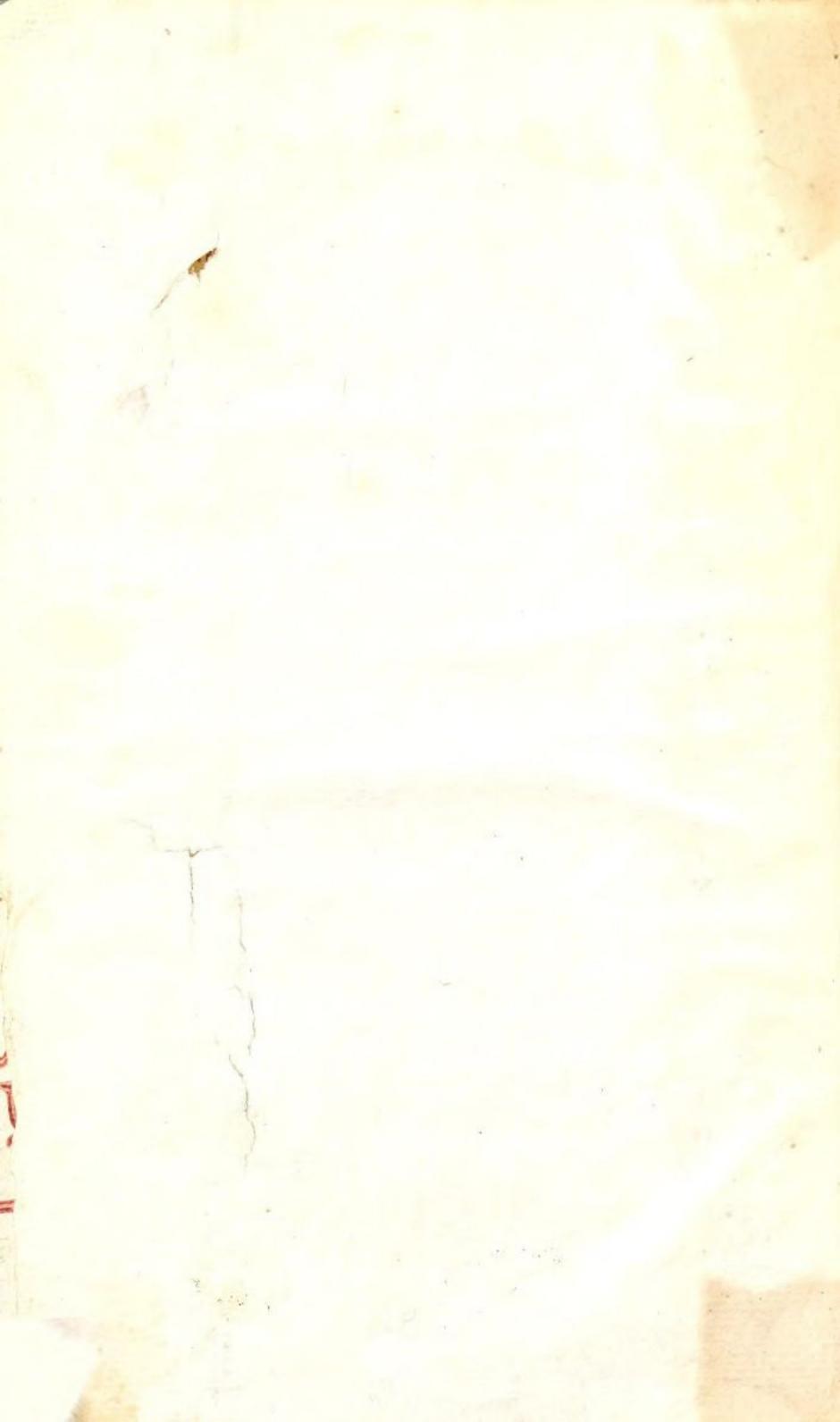





